659 Lindshum 1

المال المال

## البانوبالعيب تديما دحديثا

## اصمالتناوي

السنوبالعيب ومديثا

اقرا دارالم ارف، بمصر اقرأ ٢٠١ - سبتمبر سنة ١٩٥٩

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر – ه شارع ماسبير و – القاهرة

## الفصل الأول ما هو التنبؤ بالغيب

« وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةً الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةً فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي فَي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين » .

والغيب هو ما لا نعتمد في إدراكه على إحدى الحواس فلا يدخل في دائرته استنباط النتائج من مقدماتها ومعرفة المسببات من أسبابها بطريق الاستدلال، وقياس ماغاب بماحضر، كعلمنا شفاء المريض قبل حصوله إذا وجدنا العلاج ناجعاً ، وكثرة تمار الأرض إذا رأينا النبات نامياً ، وسقوط أمة إذا ألفينا أبناءها متفرقي القلوب منغمسين في اللهو والترف منصرفين عن الجد والعمل. كل ذلك وما أشبهه خارج عن دائرة علم الغيب أو التنبؤ بالغيب الذي هو موضوع هذا الكتيب. والإنسان مولع منذ أن وجد على ظهر الأرض إلى اكتشاف الغيب ومعرفة ما يخفيه المستقبل من أحداث . وقد ظهر من بني البشر فى كل عصر من العصور أناس ادعوا أن لهم القدرة على التنبؤ بالغيب وقراءة المستقبل، وقد خلعت عليهم هذه القدرة

مهابة واحتراماً وتبحيلا بين الناس، بل لقد أدنتهم هذه المقدرة من مراتب الأنبياء وسلكتهم في عداد أولياء الله الصالحين .

ولم يقف هذا الميل أو الادعاء بالقدرة على كشف الغيب عند حد الأفراد بل تعداهم إلى الأمم والشعوب؛ فقديماً برع الأشور يون في التنبؤ بالغيب وذلك عن طريق ملاحظة الكواكب والأجرام الساوية في مسالكها وقد مكنتهم سماؤهم الصافية من مراقبة حركاتها وقالوا إن لهذه الحركات دلالات على حظوظ الناس ومصائرهم . وقد أخذ الكلدانيون هذا العلم عنهم وواصلوا قراءة صفحة السهاء ومشاهدة النجوم في تحركاتها وأقاموا على ذلك كله علماً يمكنهم من التنبؤ بحظوظ الناس ومعرفة المصير ذلك كله علماً يمكنهم من التنبؤ بحظوظ الناس ومعرفة المصير الذي قدر لهم . ولقد كان للمصريين القدماء نصيب وافر من هذا العلم ورثوه عن أسلافهم خلال ماض سحيق يمتد إلى أجيال لا يكاد يحصيها العد .

أما الإغريق فكانوا لا يقدمون على أمر من الأمور إلا بعد التماس النصيحة من الآلهة واستشارة الكهنة الذين كانوا يدعون التنبؤ بالغيب .وكان علم الكهانة شائعاً عند العرب أيام الجاهلية إذ كانوا يطلقون لفظة كاهن على كل من ادعى علم الغيب، أو تنبأ بشيء قبل وقوعه . وقد نبغ فيهم كثيرون من الكهان مثل

شق بن أنمار، وسطيح بن مازن، وطريفة الكاهنة، و زبراء الكاهنة وغيرهم .

وقد ورد فى الكتاب المقدس الشيء الكثير من التنبؤات على ألسنة بعض الأنبياء من أمثال إرميا وحزقيل. وقام نفر من العلماء يدرسون هرم الجيزة الأكبر من حيث دلالته على بعض التنبؤات ويؤكدون بالأدلة الحسابية الملموسة أن بعضها قد تحقق فى العصر الحاضر.

وكان التنبؤ بالغيب من الأمور الشائعة في العصور الوسطى وظهر في تلك العصور عرافون كثير ون تنبأوا بأمور كثيرة تحقق الكثير منها ، ولعل أشهر هؤلاء العرافين هو نستراداموس Nostradamus أحد علماء العصور الوسطى ، وقد عاش في القرن السادس عشر وكانت له تنبؤات كثيرة تحقق منها الجزء الأكبر. وقد شابت تنبؤاته الشيء الكثير من الغموض بسبب التواء أساوبها ، فقد كتب هذا العالم تنبؤاته في شكل أشعار رمزية لها دلالالتها الحاصة نذكر منها على سبيل المثال النبوءة التالية :

« سوف يغلب الأسد الصغير الأسد الكبير فى ساحة النزال بعد مبارزة واحدة . سوف يطعن ناظريه الموضوعين فى قفص من ذهب ، و بعدها يموت الأسد الكبير ميتة شنيعة » ..

كان نستراداموس هذا معاصراً للملك هنرى الثانى ملك فرنسا . وفي يوليه من عام ١٥٥٩ احتفل الملك هنرى بزواج أخته مرجريت من دوق ساڤوى . وكان من بين برنامج الاحتفال إقامة مسابقة بالطعن بالرماح . وكان هنرى ماهراً في اللعب بالرمح لذلك دعا أحد ضيوفه من الشبان وهو إيرل مونتجومرى من الحرس الاسكتلندى لمنازلته بالرماح . وقد اعتذر هذا الشاب عن هذا الشرف المحوط بالأخطار ولكن الملك أصر على ذلك . وفي خلال النزال اخترق رمح مونتجومرى خوذة خصمه الذهبية وفي خلال الرمح في عين الملك اليمنى . وقد مات الملك هنرى الثانى بعد ذلك ميتة شنيعة مؤلة .

وتنبأ وليم ليللي William Lilly المنجم الإنجليزي في عام ١٦٦٥ بالطاعون الذي اجتاح مدينة لندن عام ١٦٦٥ و بالحريق الذي دمرها عام ١٦٦٦.

وكان تنبؤه من الدقة بحيث أنه تألفت بعد حريق لندن بلخة برلمانية لسؤال ليللي هذا عما إذا كان تنبؤه هذا مستمداً من معلومات أخرى غير ما أنبأته به النجوم والكواكب وذلك خشية أن يكون ذلك الحريق قد شب نتيجة مؤامرة من المؤامرات. وبير Peare متنبىء إنجليزى آخر تنبأ في عام ١٨٦٨ بأن

الملك چورج - وكان فى ذلك الوقت فى الثانية من عمره، وله من الإخوة ما يكبرونه سناً - سوف يصبح ملكاً لإنجلترا تحت اسم چورج الخامس ، وقد تحققت هذه النبوءة .

وتنبأ أحد الإنجليز في عام ١٨٨٦ بأن عام ١٩١٧ سوف يكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لإسرائيل وبريطانيا . والمعروف أن اللورد اللنبي قد دخل فلسطين عام ١٩١٧ واستولى على القدس وأصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد أن ظلت تحت الحكم الإسلامي طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان وقد مهد ذلك لظهور دولة إسرائيل الحديثة .

وقد ظهرت قبل عام ١٩١٤ نبوءات كثيرة عن الأحداث الجسام التي حلت بأوربا فيا بين عامى ١٩١٤ و ١٩٢٠ وهي الفترة التي نشبت فيها الحرب العالمية الأولى. فقد تنبأ العراف ويتزر Weitzer في أوائل القرن الحالى بأن السنوات الإحدى عشر من ١٩٠٩ إلى ١٩٢٠ سوف تكون ذات شأن خطير بالنسبة للقارة الأوربية ، كما تنبأ معظم العرافين والمنجمين بدون استئناء بحرب ضروس تشنها ألمانيا خلال الأعوام من ١٩١٣ إلى ١٩١٦. وفي عام ١٩٠٥ أي قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعشر سنوات تقريباً نشرت مدام تيبس Thebes العافة الفرنسية المشهورة هذه

الكلمات في التقويم السنوى الفرنسي :

« إن مستقبل بلجيكا محزن مظلم . إن هذه الدولة الصغيرة توحى بالرفاهية والسلام ولكنى أكرر كلماتي السابقة ، أن هذه البلاد سوف تشعل النيران في أوربا بأسرها » .

ونحن نذكر جميعاً كيف أغارت ألمانيا على بلجيكا في الحرب العالمية الأولى على الرغم من معاهدة عدم الاعتداء التي كانت معقودة بينها و بين تلك الدولة ، الأمر الذي أدى إلى نعت هذه المعاهدة بأنها « قصاصة ورق » وكان ذلك هو السبب الذي دفع إنجلترا إلى دخول الحرب العالمية الأولى .

وذكرت مدام تيبس فى طبعة سنة ١٩١٣ من ذلك التقويم ذاته ما يلى :

و إنى أرىبين أيدى كبار الإيطاليبن دلائل تدل على حرب ضروس لم يحدث لها شبيه من قبل . إن ألمانيا تهدد أوربا كلها بوجه عام وفرنسا بوجه خاص ، ولكن الحرب إذا وقعت فسوف لا تحتفظ ألمانيا بعدها بمركزها الرفيع . وقد سبق أن أكدت مراراً أن أيام القيصر أصبحت معدودات ، وسوف تحدث بعده تغيرات هائلة في ألمانيا » .

وقد تنبأ بعض العرافين بموت اللورد كتشنر غرقاً وهو في

السادسة والستين من عمره ، وأن مارك توين الروائى المشهور سوف يصبح ثرياً فى أواخر أيامه أى بعد الثامنة والستين من عمره، وهى كلها أمور تحققت عن آخرها فها بعد.

ومجمل القول إن التنبؤات موجودة منذ أن وجد الإنسان. ونبحن اليوم نسخر من النبوءات التي يطالعنا بها من حين لآخو بعض العرافين والمنجمين وإن كان الكثيرون منا يعتقدون فيها وإن لم يفصيحوا عن هذا الاعتقاد خوفاً من أن يرميهم الناس بالسذاجة أو التأخر العقلي . وليس هذا بجديد فقد وجد على الدوام في كل عصر من العصور أناس سخروا من هذه النبوءات وآخرون اعتقدوا فيها . ولعل مرد هذا أنه لم يوجد قط عراف أو منجم صدق كل الصدق فيا تنبأ به . كما نجد إلى جانب ذلك عرافين تنبأوا بأشياء لا يميل الناس عادة إلى تصديقها كهؤلاء الذين يتنبأون من وقت لآخر بقرب فناء العالم فكان مصيرهم السخرية والمقت، بل إن بعض العرافين قد تنبأوا في العهد القديم بفناء أو زوال قارة الأطلانتس ( القارة المفقودة ) فكان مصيرهم

والإنسان بطبعه ميال إلى الشك بل إن الشك عنصر من عناصر حياته العقلية، ومما زاد من شكه في هذه النبوءات ظهور

بعض العرافين تنبأوا بنبوءات كاذبة لم يتحقق منها شيء، على أن هذه النبوءات الكاذبة لا يجب أن تقلل من قيمة النبوءات على الإطلاق، أو تكون مطعناً فى فن الكهانة، فما من فن إلا وكان حدس أهله عرضة للكذب. فإذا أخطأ الطبيب فى حدسه فإن ذلك لا يطعن فى فن الطب ولا يمكن كذلك أن نقول إن الملاحة ليست فنا لمجرد أن الكثيرين من الممتازين من قباطنة السفن قد تحطمت سفنهم وابتلعتهم المياه، وهل يفقد الفن العسكرى قيمته لأن قائداً طائر الصيت قد حلت به الهزيمة وفقد جيشه وولى الأدباد ؟

لقد ذكر العرافون كثيراً من النبوءات الصادقة، وتحفظ لنا كتب التاريخ الكثير من هذه النبوءات الصادقة التي تحققت عن آخرها وهذا يدعونا إلى التساؤل: من هو العراف ؟

هناك تعريف حديث يقول إن العراف هو شخص بعيد النظر الروحى فكما أن هناك في العالم الطبيعي قصر نظر وبعد نظر فكذلك هناك بعد نظر روحي .

و يمكن أن نعرف التنبؤ بالاختصار بأنه قوة تمكن صاحبها من رؤية الأشياء والحوادث غير المنظورة، سواء في الزمان أو في المكان . والنبوءة لاتفيد عادة قائلها بشيء من الأشياء، بل كثيراً

ما أدت بعض النبوءات إلى استشهاد من قالوا بها.

ومما هو جدير بالذكر أن علماء البحوث الروحية، وكثيراً من علماء النفس يعتقدون اليوم فى تبادل الشعور والخواطر مع الغير وهو ما يعرف عندهم باسم ه تلبائى » Telepathty ويرون فى التنبؤ بالحوادث المستقبلة حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، وإن لم يجدوا لها تفسيراً تطمئن إليه النفس . وليس هذا مقصوراً على تبادل الشعور والخواطر والتنبؤ بالأحداث المستقبلة، بل هناك أيضاً حقائق علمية كثيرة لا نجد لها تفسيراً، أو أنها لم تفسر بعد التفسير الكافى المقنع .

إن كل ما نتمتع به اليوم من وسائل الراحة والرفاهية إنما هو ثمار آراء بدت في أول أمرها غريبة مستنكرة ، وكم سفهت واستهزىء بأصحابها و رموا بالجنون وفساد الرأى فيا يذهبون ، ولكن ما لبث ما كان بالأمس مزاعم باطلة أن صار اليوم حقائق ثابتة ذات ثمار يانعة فيها منافع للناس .

نحن لا نعرف اليوم على سبيل المثال ما هي الكهرباء وأن كل ما نعرفه عنها هو آثارها التي نشاهدها ، وكذلك الحال بالنسبة للأشعة الكونية أو القوة التي تتحكم في الذرة وغير ذلك من الظواهر الكونية . لقدى مضى الوقت الذي كانت تعتبر فيه هذه الأشياء التي لا نجد لها تفسيراً من خوارق الطبيعة، ولكننا لا نميل اليوم إلى نعتها بأنها من خوارق الطبيعة، ولكنها أشياء طبيعية لم تفسر بعد.

إن من مظاهر تفكيرنا تلك الظاهرة التي نطلق عليها لفظ «المحال» فنحن نعرف أنه منذ أكثر من قرن من الزمان كانت بعض الأشياء المألوفة لنا اليوم تعد من الأمور المستحيلة. ألم تكن مبادىء نظريات الطيران والغواصات والراديو والتليفزيون آراء غريبة طالما سخر الناس من القائلين بها، محتجين إذ ذاك بأن تحقيق تلك الآراء مما يتنافى وسنن الكون وقوانينه الطبيعية.

فنحن نعرف أن المهندسين منذ أكثر من قرن من الزمان ، ذكروا أنه من المحال أن تجرى عربات حديدية ذات عجلات ملساء فوق خطين من الحديد وهي محملة بالأثقال دون أن تنزلق ، وأنه من المحال أن تجرى هذه العربات الحديدية بسرعة عشرين أو ثلاثين ميلا في الساعة دون أن تتهشم أجسام البشر الذين يركبون هذه العربات أو تتحدث لهم أشد أنواع الاضطرابات المخية والعصبية .

وكان القول بإمكان صعود الإنسان إلى القمر أو غيره من الأجرام السماوية في مستهل هذا القرن يعد ضرباً من الحيال

لا يمكن تحقيقه ولكننا اليوم أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى هذه الأجرام السماوية بفضل هذه الصواريخ الجبارة التي هي من صنع الإنسان. إن عدد الأشياء التي نعتها الإنسان بأنها محالة تتفق وعدد المخترعات والمكتشفات الإنسانية.

إن عالماً ممتازاً مثل السير همفرى دافى الإمكان إنارة مدينة كبيرة قد سخر من الفكرة القائلة بأنه فى الإمكان إنارة مدينة كبيرة مثل لندن بمصابيح الغاز ، وأن أكاديمية العلوم الملكية البريطانية قد ماجت بأصوات السخرية والاستنكار عند ما أعلن أمامها بنجاهين فرانكلين رأيه عن مانعة الصواعق . ومجمل القول إن الاعتقاد فى استحالة تحقيق الأشياء الصعبة أو غير المفهومة من العادات التى كونتها الإنسانية خلال تاريخها الطويل.

لقد كان هناكمن سوء الحظ نبوء التكثيرة ظهرت خلال التطور البشرى لم يتحقق منها شيء ، وكان إلى جانبها نبوء ات صادقة ولكنها كانت مع ذلك موضع الشك والسخرية شأنها في ذلك شأن النبوءات الكاذبة .

إن الشك عادة عقلية مفيدة ، ولكن كثيراً ما يساء استعماله فيكون ضرره أكثر من نفعه . وإنه على الرغم من الشك والسخرية في محيط التكهن بالغيب فإن النبوءات ظاهرة قد تغلغلت في

ضمير الإنسانية منذ آلاف من السنين ، ولم تقو أية قوة على محوها من ضمير الإنسانية . إن تعلق المرأة الحديثة - بل وكثير من الرجال - بالمنجمين والعرافين وضاربي الرمل والودع أمر يفوق الوصف . إن اعتقادنا في النبوءات لا يمكن أن يموت شأنه في ذلك شأن اعتقادنا في كثير من الظواهر النفسية والأمور الروحية وإن عز علينا تفسيرها .

ومن أبسط الأمثلة التي يفسرون بها سبق النظر في مجال الغيب، قولهم فلنتخيل قطار سكة حديد يسير حول جبل من الجبال ، ويقترب منه من الناحية الأخرى من الجبل قطار آخر يسير على نفس الحط الحديدي . وأن كلا من القطارين يسير بسرعة واحدة ولا يدري أحدهما شيئاً عن الآخر . ولا يتلقي هذان القطاران أية إشارة للتوقف ، والنتيجة الحتمية هي تصادم القطارين لأن كلا منهما جاهل بمصيره . وهناك رجل في طائرة على ارتفاع بضعة آلاف من الأقدام فوق القطارين وهو ملرك تمام الإدراك لما سوف يحدث للقطارين فهذا واضح أمامه تمام الوضوح. ولو كان في استطاعته الاتصال بالقطارين لأنبأهما بالكارثة التي تنتظرهما، اللهم إلا إذا اتخذ القطاران من الإجراءات السريعة المباشرة التي تحول دون وقوع هذه الكارثة. إن هذه القدرة

التنبؤية بسيطة غاية البساطة بالنسبة للطيار إنه فى حالة تسمح له بأن يرى ويدرك ويتنبأ . كذلك العراف هو فى حالة نفسية تسمح له بأن يرى أحداث المستقبل ويتنبأ بها .

والواقع أن التنبؤ بالغيب ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية عظها من البحث العلمى ضئيل بالمقارنة مع الظواهر الإنسانية الأخرى . لقد ضمت كثير من المؤلفات المنوعة شوارد مبعثرة من المعلومات المثيرة عن التنبؤات الصادقة والأخرى الكاذبة . وليس غرضنا من هذا البحث المقتضب أن نؤيد أو ننكر القدرة على التنبؤ بالغيب ، إنما غرضنا أن نجعل القارىء على دراية بموضوع من الموضوعات التي تثير اهتامه وشغفه ثم نترك له بعد ذلك الحكم على الموضوع وفق ما يهتدى إليه عقله وإحساسه .

## الفصل الثانى التنبؤات في العهد القديم

يصف أفلاطون التنبؤ بأنه لا أسمى الفنون اوكان القدماء على نطاق واسع عن طريق أماكن الوحى المختلفة oracles على نطاق واسع عن طريق أماكن الوحى المختلفة فقد كان فى العهد القديم مراكز خاصة للتنبؤ يذهب إليها الناس الاستشارة الآلهة فيا ينوون القيام به من أعمال ، فتتحدث إليهم الآلهة على لسان الكهنة الموجودين فى كل مركز من تلك المراكز وبأسلوب خاص يتميز به كل مركز منها .

وكان الرأى أن هذا النوع من النبوءات يعد ضرباً من المذيان، إذ كان يعترى الكهنة فى تلك المراكز التنبؤية نوع من الهذيان، فتنطلق ألسنتهم بأقوال تنبىء عما سيحدث فى قابل الأيام، وقد فسر سقواط هذا الهذيان بأنه هبة خاصة من السهاء ومنبع أعظم النعم بين البشر . فقد أسبغت كاهنات دلنى ودودونا وكانا من أهم المراكز التنبؤية فى بلاد اليونان القديمة - نعماً وفيرة على بلاد اليونان عند ما كان يعترى هؤلاء الكاهنات هذا الضرب من الهذيان فى حين أنهن لم يقدمن إلا القليل من هذه النعم وهن فى كامل وعيهن .

لقد كان هذا هو رأى أعظم حكماء اليونان في هذه النبوءات الأمر الذي جعل جميع الإغريق يعتقدون فيها طوال مئات بل آلاف من السنين، ويغمرون مذابح المعابد القائمة في تلك المراكز التنبؤية بالهدايا والقرابين حتى إننا عند ما نقرأ البوم عن وحي دلني وما كان به من ساحات متسعة ونافورات ومعابد جميلة، واستاده العظيم ومسرحه الفخم وتماثيله الرخامية العديدة والأخرى المصنوعة من البرنز بل ومن الذهب، ورسومه التي أبدعتها ريشة الرسام الإغريقي الشهير بوليجنوتس Polygnotus لتضاءل أمام أعيننا جميع الكنوز المحفوظة الآن في أكبر المتاحف العالمية.

لقد تجمع هذا الثراء العظيم في بقعة واحدة من أرض اليونان لوجود كاهنة في تلك البقعة تدعى «بيثيا» Pythia اليونان لوجود كاهنة في تلك البقعة تدعى «بيثيا» كانت تلوك بين أسنائها بعض أو راق شجر الغار وتستنشق الغازات التي كانت تنبعث من شق في الصخر أسفل الكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وتشرب من مياه نبع كاسوتس المقدس فتعتريها شبه غيبوبة وتهذى بكلام ينبيء عما سيقع من أحداث في مستقبل الأيام.

كان الناس يلجأون إلى كاهنة دلني هذه ويلقون إليها

بأسئلتهم فتأتيهم الإجابة وكثيراً ما تكون مشوشة وغير مفهومة بالنسبة للسائل فيتصدى لتفسيرها حاشية بيثيا من الكهنة الملازمين لها ويصيغونها في أبيات مفهومة من الشعر المرسل. وإن ثراء وحي دلني وشهرته الكبيرة التي طالت مع الزمن لدليل قوى على أن الناس في ذلك العهد القديم كانوا يعتقدون في صحة النبوءات التي تصدر عن هذا الوحى ، وأنها قد تحققت على مدى الأيام.

ولعل أقدم مراكز التنبؤ اليونانية هي وحي دودونا Dodona في جنوب مقدونيا . وكان هذا المركز يقوم وسط مرج من أشجار البلوط . وكان الاعتقاد أن حفيف هذه الأشجار يحمل في طياته إرادة الإله زيوس ومشيئته . وكان الكهنة بدورهم يقومون بتفسير هذه الأصوات التي تنبعث من أوراق هذه الأشجار ويعدونها الإجابة المنشودة عن الأسئلة التي كانت تنهال على كهنة هذا المركز من الوافدين إليهم من جميع أنحاء اليونان استنباء عما يخفيه عنهم القدر من أمور وأحداث .

والظاهر أن الآلهة كانت تتعشق المروج والأشجار وخاصة أشجار التوت والبلوط ونبات الطرفاء . وتذكر كتب التاريخ أن جان دارك تلك المسيحية العذراء كانت تستمع إلى هواتف عليا تأتى إليها من بين أشجار الغابة التي كانت ترعى فيها أغنامها

حتى أنها قد توسلت إلى جلاديها قبل إحراقها أن يذهبوا بها مرة أخرى إلى الغابة حتى تستمع إلى هذه الهواتف السهاوية التى كانت تستمع إليها من قبل في غابات موطنها دومرى Domremy من أعمال فرنسا.

ومهما يكن من الأمر فإن وحى دودونا هذا كان قديم العهد في الوقت الذي أخذ فيه هوميروس يتغنى بأشعاره . وقد تجمعت حول هذا الوحى الكثير من الأساطير والأخبار ، منها أن جماعة من أهل مقاطعة بيوشيا اليونانية جاءوا لاستشارة هذا الوحى فأشارت عليهم كاهنته مرتيل myrtile بأن الأجدر بهم أن يفعلوا أكثر الأشياء نكراً ، فلم يسعفهم تفكيرهم في تللك اللحظة بأكثر من أن يلقوا هذه الكاهنة في دست مليء بالماء المغلى وقالوا إنهم لم بجدواأكثر من ذلك عملايتسم بالجمودونكران الجميل. والواقع أن كثيراً من هؤلاء الكهنة والعرافين قد لاقوا مصيراً سيئاً أشبه بهذا المصير إما بسبب النبوءات الى قالوا بها ولم تلاق هوى فى نفوس سامعيها، وإما بسبب عدم تحقق النبوءات الى قالوا بها .

وقد عثر الأثريون على بعض لوحات نقشت عليها بعض الأسئلة التي كان يوجهها الناس إلى وحى دودونا منها هذا السؤال:

« هل فقدت منى أغطيتى ووسادتى أم سرقها غريب ؟ » وسأل آخر : « هل أنا أبو هذا الجنين الذى سوف تضعه زوجتى نيلا مراها قريباً ؟ » وغير ذلك من الأسئلة التى تدور على هذا المنوال.

ويا حبذا لو كان في مقدورنا أن نعرف ردود هذه الأسئلة ولكن المجموعات الكبيرة التي كانت تضم هذه النبوءات المختلفة والتي ظلت على قيد الوجود أكثر من ألفين من السنين قد اختفت نهائياً حوالى الوقت الذي استولى فيه الترك على مدينة القسطنطينية ولم يبق منها إلا بعض فقرات لا تغنى الباحث كثيراً في هذا الموضوع.

ومجمل القول إن هذه النبوءات كانت من الأمور المعروفة في العهد القديم . وكان يعتقد فيها كثير من الأمم المتحضرة وفي طليعتها اليونان التي كانت تضم أحكم حكماء العهد القديم من أمثال أرسطو وأفلاطون وسقراط . والمعروف أنه قد جاء على لسان كاهنة دلني أن سقراط هو أحكم حكماء البشرية . وكان لهذا القول أثر عميق في نفس سقراط .

وثما يذكر أن هذا الفيلسوف عند ما صدر الحكم الأثيم بموته قال:

لا إنى لمغتبط بهذا الموت كل الاغتباط لأن الإله لم يعطني

شارة عند ما برحت دارى ولا عند ما اعتلیت هذه المنصة لأتولى الدفاع عن قضیتی ومن عادة الإله أن يعطنی هذه الشارة كلما هددنی الشر » .

وهناك كلمة مشهورة يغروها التاريخ إلى سقراط وهى : « إن هناك شيئاً إلهيا ذلك هوما أطيعه دواماً وهو على الرغم من أنه لا يدفعنى إلى عمل ما فإنه كثيراً ما يمنعنى عن الإقدام على عمل بالذات » . ويروى عن سقراط أيضاً أنه رأى ذات يوم صديقه « أقريطون » وقد عصب عينه بر باط فقال له مستفسراً : « ماذا دهاك يا أقريطون ؟ فأجابه هذا قائلا :

« بيما كنت أتجول في الريف إذا بغصن شجرة منحن قد انطلق وأصاب عيني » فقال سقراط: « هذا معقول لأنك أبيت طاعتي عند ما أرسلت في طلبك لتعود من حيث كنت، استناداً إلى النذير الإلهي الذي اعتاد زجرى » .

على أن اليونانيين فى ذلك العهد البعيد كانوا نزاعين أيضاً إلى الشك فى كل شىء كما هو شأننا اليوم. فنحن اليوم نشك فى كل شىء ونسخر من كل شىء ونطلب تفسيراً معقولا لكل شىء وكذلك فعل اليونانيون. على أن الكهنة فى مراكز هذه الحواتف الإلهية كانوا على جانب كبير من اللباقة والدهاء

و بعد النظر ولهم تجارب منوعة فى شتى الأمور . وليس من شك مع هذا أن الكثير من هذه التنبؤات التى قالوا بها لم يتحقق، كما أن كثيراً منها كان على جانب كبير من الغموض والإبهام .

على أن هذا كله لا يفسر لنا ذلك النظام التنبؤي الذي ظل قائماً طوال آلاف السنين في أكثر الأمم حضارة وتقدماً. لقد استشار الملوك والساسة هذه الهواتف في أعقد المشاكل في السياسة وشئون الدولة . وقد قال شيشرون خطيب الرومان الأشهر ــوكان خصها عنيداً للتنبؤ في مختلف فنونه ــ « إن مهبط الوحى في دلني ما كان يكثر زواره على هذا النحو ويشتهر إلى هذا الحد ويزدحم بالقرابين، تقدمها الشعوب والملوك من كل صوب، لو أن الناس في مختلف العصور لم يضعوا صدق نبوءاته موضع اختبار. والآن وقد تغير هذا منذ زمن طويل واضمحات شهرته فى الوقت الحاضر إذ لم يعد له من بعد الصيت ما كان له قديماً ، فإنه ما كان يصيب هذه الشهرة في ماضيه لو أنه كان غير خليق بالتقدير في أعلى مراتبه . ومن الممكن أن تكون الأبخرة الأرضية التي كانت تضيء نفس كاهنة «بيثيا» بالإلهام الإلهي قد اختفت بالتدربج على مر الزمان، كما جفت فيما نعلم أنهار واختفت من الوجود. بينا غير بعض الأنهار الأخرى بالانحراف

والدوران مجراه ».

ولعل من أشهر نبوءات العالم القديم التي صدرت عن وحى دلني هي النبوءة المتصلة بالملك قارون Croesus ملك ليديا . وكان هذا الملك من أغنى ملوك الأرض وكان يضرب بثرائه الأمثال فيقال أغنى من قارون . وقد حفظت لنا كتب التاريخ قصة هذه النبوءة التي قيلت لهذا الملك والرؤيا التي رآها وما كان من أمر تحقق النبوءة والرؤيا معاً .

اعتلى قارون هذا عرش بلاد ليديا بعد وفاة والده وبدأ يحكم وهو فى الحامسة والثلاثين من عمره . وقد أغار قارون على جميع الولايات اليونانية فى آسية الصغرى ، سواء ما كان منها تابعاً للأيونيين أو للأيوليين ، وأخضعها جميعاً إلى سلطانه . ولم يكتف قارون بإرغام اليونانيين فى آسية الصغرى على دفع الجزية له ، بل صمم على بناء أسطول ضخم يهاجم به اليونانيين من سكانا الجزر ، ولكنه أقلع عن تلك الفكرة نزولا على مشورة بعض الناصحين واكتفى بأن أصبح صاحب الكلمة العليا على جميع الدويلات التي كانت منتشرة فى آسية الصغرى .

و بعد أن حصل قارون على هذه الانتصارات كلها و بسط من سلطان ليديا أصبحت ساردس Sardis عاصمة ليديا موثلا

للمشاهير والعظماء، وأصحاب الفلسفة والمواهب الفنية في جميع البلاد . وكان من بين هؤلاء الذين وفدوا على ساردس صولون المشرع اليوناني المشهور . فقد سن هذا المشرع نزولا عند رغبة الأثينيين مجموعة من القوانين لتطبيقها في بلادهم ثم خرج بعد ذلك يجوب بلاد العالم في رحلة استغرقت عشر سنوات متصلة . وكان الغرض الظاهر من هذه الرحلة هو الدرس والإطلاع ، أما هذفه الحقيقي فكان لتجنب ضرورة إلغاء أو إبطال هذه القوانين التي سنها . فقد كان الأثينيون لا يستطيعون أنفسهم عمل ذلك؛ وضعها صولون دون انتهاك طوال عشر سنوات .

وقد زار صولون عدة بلاد منها مصر ثم ذهب، إلى ساردس عاصمة الملك قارون وهناك قابله الملك بالترحاب ودعاه للإقامة في قصره . وبعد أيام من حضوره إلى القصر كاف قارون خدمه بأن يصطحبوا صولون ويطلعونه على خزائن ثروته ليرى ما بها من نفائس وتحف ولما تمذلك استدعاه قارون ووجه إليه الحطاب قائلان

ر ضيفي الأثيني ، إن صوت الشهرة يفصح عالياً عن حكمتك . ولقد سمعت الكثير عن أسفارك وأنك قمت بدافع

حبك للفلسفة بزيارة جزء كبير من العالم، الأمر الذى دفعنى لأن أعرف منك أى رجل من بين الذين شاهدتهم هو أسعد الناس في رأيك ».

كان قارون يتوقع أن بكون هو أسعد البشر ، الأمر الذى دفعه إلى سؤال صولون هذا السؤال . ولكن صولون برهن بإجابته أنه من أنصار الحق وأنه يمقت التملق والمداهنة .

أجاب صول: «أظن أيها الملك أن تللوس الرجل الأثيني هو الشخص الذي يستحق أكثر من غيره أن نطلق علية لفظ السعيد». وقد عجب قارون من هذا القول فسأله: «وعلى أي شيء أقمت هذا الادعاء؟» فأجابه صولون: «لأن تللوس هذا كان يعيش في ظل حكومة عادلة، وكان له كثير من الأبناء الفضلاء المحبوبين. وقد رأى تللوس أحفاده ولم يمت أحد منهم في حياته. وبعد حياة موفقة ناجحة احتفلنا بجنازته بكل مظاهر التشريف والتبجيل، إذ اشترك في الدفاع عن وطنه ضد العدو، ووقع شهيداً في ميدان الفخار والمجد. وقد دفنه الأثينيون حيث استشهد، وأقاموا له احتفالا فخماً».

وظل صولون يحكى من أمجاد تللوس هذا الشيء الكثير

ولكن قارون قاطعه لأنه رغب متلهفاً أن يعرف الشخص الذي يمكن أن ننعته بالسعيد بعد تللوس هذا، ولم يكن يشل قارون أن إجابة صولون سوف تنصب عليه هذه المرة.

أجابه صولون : هما كليوبس Cleobis وبيتو Bito وهما أخوان من أهل أرجيف، كانت ظروف حياتهما ملائمة، وقد اشهرا بقوتهما البدنية الأمر الذي توجا من أجله بأكاليل الغار لفوزهما في المسابقات العامة . وبما يحكى عنهما أنه إبان الاحتفال الذي أقيم للإله چينو حيث كان المفروض أن تحمل أمهما إلى المعبد على عربة تجرها الثيران. ولسبب ما لم تتمكن الثيران من القيام بعملها ، فما كان من هذين الشابين إلاأن وضعا نير العربة على أكتافهما، وسحبا العربة وعليها أمهما حتى باب المعبد لمسافة طولها نحوستة أميال. وقد قاما بذلك أمام عدد جم من النظارة، وما أن انهيا من تلك المهمة حتى اختبا حياتهما بشكل فريد سعيد. فقد دلل الآلهة في هذه الحادثة على أن الموت نعمة تفوق نعمة الحياة . لقد أفصح الحاضرون عن إعجابهم بعمل هذين الشابين وامتدحوا قوتهم البدنية وتمنت النساء أن يكن في مركز أمهما التي اغتبطت لهذا العمل الذي صاحبه المجد والفخار. وقفت الأم أمام المذبح وابتهلت إلى الآلهة أن تخلع على

ولديها أحسن النعم التي يمكن أن يحصل عايها إنسان . وما أن انتهت الأم من ابتهالاتها وانتهت الجموع من تقديم القرابين حتى انتحيا الشابان مكاناً منعزلا بالمعبد ليأخذا قسطهما من الراحة بعد هذا العمل المجهد ، ولكنهما لم يقوما من مكانهما أبداً بعد ذلك إذ انتهت حياتهما عند هذا الحد. وكان من أمر أهل أرجيف أن أقاموا تمثالين لكليوبس وبيتو واحتفظوا بهما في معبد دلني على اعتبار أنهما شخصان يستحقان أعظم التقدير » .

وتلك في رأى صولون وتقديره سعادة من الدرجة الثانية . ظل قارون غير راض عما سمعه من صولون فوجه الكلام إليه قائلاً : « أيها الأثيني ، إنك تنظر باحتقار إلى دظاهر ثرائي بحيث وضعتني في مرتبة أدنى من مرتبة أشخاص مغمورين لاشأن لهم » . فقال صولون : « لا تنعت أى شخص بأنه سعيد إلا بعد أن تعرف طبيعة مبتته . إن أسباب السعادة ليست في مستطاع أي شخص أن يحصل عليها جميعاً » وما إن سمع قارون هذه الكلمات من صولون حتى انصرف عنه عازفاً عن سماع رأيه فيه ؛ فخرج هذا المشرع الفيلسوف من قصر قارون آسفاً على مسلك هذا المشرع الفيلسوف من قصر قارون آسفاً على مسلك هذا المشرع الفيلسوف من قصر قارون آسفاً على لسان هذا المشرع المنات المنات المشرع المنات المنات المشرع المنات المشرع المنات المنات

وما إن رحل صولون حتى رأى قارون مناماً أزعجه أشد الإزعاج ، وكأنه عقاب حكمت به السماء نظير عجرفته وإدعائه بأنه أسعد الناس جميعاً . رأى قارون في منامه رؤيا تهدده بكارثة حرمته فيما بعد من ولده. كان لقارون ولدان: أحدهما أبكم، أما الآخر ويدعى أتيس Atys فكان يمتاز بتفوقه ونباهته . وكان مغزى الحلم الذى رآه قارون أن ولده أتيس سوف يموت بطعنة من سن رميح حديدي. . هب قارون فزعاً من هذا الحلم وأخذ يقلب الأمر على جميع وجوهه . وكانت أول خطوة اتخذها أن قرر تزويج ابنه هذا ثم نحاه عن قيادة الجيوش الليدية الى قادها أتيس من قبل في عدة حملات ، ثم نقل بعد ذلك جميع الرماح والنبال وغيرها من أدوات القتال من منازل الرجال إلى منازل النساء حتى لا تصيب واحدة منها ابنه ، إذ ربما تسقط عليه من مكانها المعلقة به.

وبينها كان قارون منهمكاً فى حفلات زفاف ابنه أتيس إذ جاء إلى ساردس أحد أفراد الأسرة المالكة فى فريجيا لاجتاً بعد أن ارتكب جريمة قتل . وقد حضر إلى قصر قارون طالباً من الملك حمايته . ولما سأله قارون فى أمره علم منه أنه يدعى أدراستوس وأنه قتل أخاه عن غير عمد فنفاه أبوه من البلاد . ولما كان قارون

على علاقات طيبة مع أسرة هذا اللاجيء، فقد فتح له أبواب قصره و بسط عليه حمايته .

وقد ظهر في حوالي ذلك الوقت في ميسيا Mysia بالقرب من أولمبوس خنزير برى هائل الحجم كان يهبط من الجبال بين الحين والآخر، ويفتك بمن يصادفه من أهل تلك البلاد . وقد هاجمه الأهالي أكثر من مرة ولكنهم لم يستطيعوا التغاب عليه . ولما عز عليهم الأمر استنجدوا بالملك قارون، وطلبوا إليه أن يرسل إليهم ولده على رأس جماعة من شباب ليديا، ومعهم عدد من كلاب الصيد لتخليصهم من هذا الحيوان المفترس. ولكن قارون تذكر الحلم الذي رآه فأرسل إلى أهل ميسيا يعتذر عن إرسال ولده، بحجة أنه قد تزوج حديثاً ولا يسمح له وقته بمصاحبة هذه البعثة المطلوبة. ولما سمع أتيس بذلك أسرع إلى أبيه قارون ورجاه أن لا يحرمه من هذه الفرصة التي تتبح له أن يظهر شجاعته أمام زوجه، وأمام مواطنيه بوجه عام . فأخبره أبوه خبر الحلم الذي رآه فأقنعه أتيس أنه لو كان قد رأى في المنام أنه سيموت بوخزة قرن أو نحو ذلك لكان له العذر في منعه من مصاحبة هذه البعثة . وأخيراً سمح له أبوه بالذهاب إلى ميسيا مع أفراد البعثة للقضاء على هذا الحنزير البرى المتوحش.

وكان من أمر قارون أن أحضر هذا اللاجيء الفريجي وطلب منه نظير, إيواثه و بسط حمايته عليه أن يكون حارساً أميناً لابنه طوال مدة هذه البعثة . ولقد قبل ذلك هذا اللاجيء عن طيب خاطر .

خرجت البعثة إلى ميسيا وكانت تضم نخبة من شباب ليديا الماهرين في الصيد والقنص ومعهم عدد من كلاب الصيد الملىربة . وقد وصلوا إلى جوار أولمبوس وبحثوا عن الخنزير حتى وجدوه فضيقوا عليه الحصار وهاجموه برماحهم . وحدث أنا سدد ادراستوس رمحه نحو الحنزير وُلكنه أخطأه وأصاب سن الرمح أتيس فقتله . وبذلك تحققت رؤيا قارون . وما إن علم قارون بمقتل ولده حتى أخذ يندب سوء حظه . وقد تقدم إليه ادراستوس طالباً منه أن يأمر بقتله لما اقترفته يداه، ولكن قارون أجابه قائلاً: ﴿ إِنْكُ لَسَتَ مَذَنِّباً فَقَدَ ارْتَكُبُّتُ ذَلْكُ عَنْ غَيْر عمد ، إن الإله الذي حذرني من هذا الشر هو الذي قام به ١١ . وقام قارون بعد ذلك بدفن ولده باحتفال مهيب . وفي المساء تسلل أدراستوس الذي قتل أخاه تم صديقه إلى قبر أتيس واخذينعيه وينعت نفسه بأنه أتعس البشر طراثم طعن نفسه بخنجر فخر

صريعاً فوق قبر أتيس.

أمضى قارون السنتين اللتين أعقبنا وفاة ابنه في حزن عميق . ولم يكن يشغل باله في تلك الفترة إلا ازدياد عظمة الإمبراطورية الفارسية وعلى رأسها الملك كايروس بن قمبيز . أخذ قارون يتساءل هل يقدم على عمل يوقف به توسع هذه الإمبراطورية قبل أن تصبح خطراً يهدد دولته ، أم يترقب ما سوف تجيء به الأيام . وأخيراً صمم على استشارة مراكز الوحى في اليونان والأخرى الموجودة في ليبيا . وأرسل لهذا الغرض رسلا إلى دلني ودودونا وبرانشيدا وتروفونيوس وأمفياروس وهي أشهر مراكز الوحى في الشهير في صحراء ليبيا وهو المعروف باسم زيوس آمون .

وكان غرض قارون من ذلك أن يختبر صدق هذه الهواتف السهاوية ثم يحصل منها بعد ذلك على رأى قاطع بخصوص حملة يوجهها لمقاتلة الملك كايروس والقضاء على دولته . وزود قارون رسله بتعلياته وهي أن يسألوا هذه الماكز في اليوم المائة من رحيلهم من ساردس عما يفعله الملك قارون في ذلك اليوم ويدونوا ذلك كتابة ثم يخبرونه به بعد عودتهم إلى ساردس . ولم يحفظ لنا التاريخ الإجابات التي ذكرتها هذه المواكز التنبؤية ؛ وكل ما يعرف أن رسل قارون ما إن دخلوا معبد دلني في اليوم المحدد

وتقدموا بسؤالهم لكاهنته بنيا حتى أجابت:

إننى أحصى الرمال وأكيل البحار وأسمع الأبحم والأصم صوتى وأسمع الأبحم والأصم صوتى والآن يتصاعد إلى أنفى رائحة سلحفاة وشاة في قلس يغليان حيث نحاس من أسفل ومن أعلا نحاس

ولما عاد الرسل إلى ساردس وأخبروا الملك بالإجابات التي سمعوها من هذه المراكز المختلفة وجد أنها غير مرضية ، ولكن ما أن سمع إجابة وحي دلني حتى صاح بأن هذا هو ما كان يفعله فى ذلك اليوم المحدد . لقد عمد قارون فى ذلك اليوم إلى صنع شيء لا يخطر على بال أحد فقد أخذ سلحفاة وشاة وقطعهما ارباً ثم وضعهما في قدر من النحاس له غطاء من النحاس وأشعل النيران تحت القدر فأخذ يغلى بما فيه . وعزم قارون بعد ذلك على أن يستحوز على عطف ورضاء إله دلني عن طريق تقديم القرابين العظيمة . وتذكر كتب التاريخ أنه قدم من جميع الحيوانات الصالحة للقرابين ثلاثة آلاف رأس من كل منها ، كما أنه أحرق عدداً كبيراً من غالى الثياب والرياش المحلاة

باللألىء ونفيس الأحجار الكريمة على أمل أن ذلك كله سوف يكسبه عطف ومناصرة إله دلني كما طلب من الليديين أن يقدم كل منهم ما يملك قرباناً لهذا الإله.

وبعد أن انتهى قارون من تقديم هذه القرابين حتى أذاب قدراً كبيراً من الذهب وصنع منه قواعد للماثيل طول الواحدة منها ستة أشبار وعرضها ثلاثة أشبار ، وارتفاعها شبراً ، وبلغ عددها ١١٧ قاعدة . وكان أربع من هذه القواعد من الذهب الحالص أما الباقية فكانت من خليط الذهب والفضة ، كما صنع تمثالاً لأسد من الذهب الحالص حمله على هذه القواعد .

ولما أتم قارون صنع هذه الأشياء كاها أرسلها إلى دلنى ومعها أكثر من ذلك، قدرا ن كبيران إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة، وضعت الذهبية منها إلى يمين الداخل إلى المعبد والفضية إلى يساره. وأرسل قارون أكثر من ذلك، أربع قوارير فضية لحفظ الحمور واثنتين لحفظ ماء الطهور إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة وغير ذلك من نفيس التحف والهدايا.

وطلب قارون من الرسل الذين حملوا هذه الهدايا إلى معبد دلني أن يسألوا وحى دلني هذا السؤال: «هل يخرج قارون اللاقاة الفرس ؟و أذا كان الأمر كذلك، فهل سيتحالف معه غيره

فى سبيل تحقيق هذا الغرض؟» وكانت الإجابة التى تلقاها كما يلى : «إذا خرج قارون لمحاربة الفرس فإنه سيقضى على إمبراطورية عظيمة » . كما تضمنت الإجابة توصية بالتحالف مع أقوى الدويلات اليونانية .

ولما سمع قارون هذه الإجابة فرح غاية الفرح على أمل أنه هو الذى سيقهر كايروس ويقضى على دولته. لقد فسر قارون هذه النبوءة وفق هواه فعمل على إيجاد تحالف دفاعى بينه وبين كثير من الدويلات اليونانية، وكذلك بينه وبين المصريين، ثم خرج بعد ذلك لمحاربة فارس. وقد حذره بعض عقلاء القوم من مغبة هذه الحملة لأنه لو انتصر على الفرس فسوف لا يجنى شيئاً من هذا الانتصار أما إذا لحقت به الهزيمة فسوف يفقد كل شيء، ولكن قارون اختار الحرب وكانت النتيجة أن لحقت به هزيمة منكرة: فقد اجتاح الفرس مدينة ساردس عاصمة ليديا بعد أربعة عشر يوماً من بدء القتال ووقع قارون نفسه في الأس.

وقد أمر كايروس ملك الفرس بأن يحرق قارون على كومة هائلة من الحطب. وبينها هو واقف على هذه الكومة في انتظار مصيره المحزن وإذا به يخرج من بين ضلوعه أنات عميقة ويهتف

ثلاث مرات قائلا: صولون ، صولون ، صولون . فقد تذكر للتو قول صولون بأنه لا يصح أن ننعت أى شخص بأنه سعيد إلا بعد أن نعرف طبيعة ميتته . وقد أحب كايروس الملك المنتصر أن يعرف ما يقصده قارون من مناجاة هذا الشخص الذى يسمى صولون، ولكن قارون ظل صامتاً فترة من الوقت لا يحير جواباً ولما أرغم على الكلام ذكر قصته مع صولون المشرع الأثيني وأن المال في واقع الأمر لا يمكنه بحال أن يسعد صاحبه .

وبينا كان قارون يقص على السامعين قصته مع صولون إذا بالنيران قد اشتعلت في كومة الحطب التي سيحرق عايها قارون هو واثني عشر شاباً من أبناء ليديا . ويقال إن كايروس بعد أن سمع هذه القصة من قارون رأى أنه من الجهل والغباء أن يقدم للنيران رجلالم يكن أقل منه جاها وثراء، وخشى أن يحل به هو نفسه في يوم من الأيام ما حل بقارون، إذ ما من شيء يملكه الإنسان له صفة الدوام والبقاء ولذلك أمر بأن تطفأ النيران بأسرع ما يكون وأن ينزل قارون من فوق منصة الإحراق هو ومن معه ولكن الجند لم يستطيعوا التحكم في النيران التي كان قد استعر أوارها في تلك اللحظة .

وتذكر كتب التاريخ أن قارون لما علم أن الملك كايروس

قد غير من رأيه وأن كل فرد من الحاضرين يحاول إطفاء النيران دون جدوى ابهل إلى الإله أبولو أن يهب لنجدته وتخليصه من هذا البلاء المحيط به إذا كان قد تقبل منه أية هدية أو قرباناً من القرابين التي قدمها إليه. وكان الدمع يهطل من عيني قارون وهو يتوسل إلى هذا الإله. وفجأة تغيم السهاء بعد أن كانت صافية وتهب العاصفة وتهمر الأمطار فتخمد كومة الحطب التي كان سيحرق فوقها قارون.

ولما شاهد كاير وسذلك أدرك أن قارون من الرجال الورعين المتعلقين بالآلهة لذلك أدناه منه وسأله: « أخبرنى يا قارون من الذي حرضك على الحروج ضدى وبهذا أصبحت عدواً لى بدل أن تكون صديقاً ؟ » فأجابه قارون: « أيها الملك إننى صنعت ذلك لحظى التعس ولطيبة نفسك المتناهية، فقد دفعنى إلى ذلك الإله الذي استشرته، فليس من أحد هو من البلاهة وعدم الحس والتقدير بحيث يؤثر الحرب على السلام، فنى وقت السلم يدفن الأبناء آباءهم أما فى الحرب فيدفن الآباء أبناءهم ».

ومهما یکن من الأمر فإن قارون قد علم أنه بخروجه لقتال الفرس فإن دولة كبرى سوف تنهار — كما وعدت بذلك النبوءة وإن كان الذى حدث هو انهيار إمبراطوريته.

هذا ولم تكن النبوءات محصورة فى اليونان وحدها بل كانت معروفة أيضاً فى مصر، بل هى فى مصر أقدم تاريخاً منها فى اليونان. فوحى آمون رع فى مصر يرجع تاريخه إلى القرن الحامس عشر قبل الميلاد وكان به طيف يمثل الإله يتحدث إلى الناس، ويقبل منهم الأسئلة ويجيب عنها ، ويقال إن الإسكندر الأكبر عند ما زار معبد آمون رع فى صحراء مصر خرج إليه هذا الطيف وخاطبه قائلاً : « إننى أعدك بأنك سوف تملك البلاد جميعاً وتخضع لك جميع الأديان » .

واشتهر أيضاً فى البلاد المصرية وحى هليوبوليس، وكان الناس يفدون إليه فى كل بلد لاستشارة كهنته فى أهم أمورهم. والمعروف أن الإمبراطور الرومانى تراچان أرسل قبل أن يشترك فى حرب برثيا وفداً إلى هذا المركز التنبؤى لاستشارة كهنته فى مصير هذه الحرب. وتذكر التواريخ أن الكهنة أجابوا إجابة صامتة، وذلك بأن أرسلوا إلى تراچان غصن كرم مكسور دون أى تعليق أو شرح. وقد قتل هذا الإمبراطور فى هذه الحرب وحمل جمانه إلى روما. وعند ذلك تذكر الناس نبوءة وحى هليوبوليس وقالوا لو كان تراچان يعتقد حقاً فى هذه النبوءات لما أقدم على هذه الحرب بعد أن وصله هذا الغصن المكسور.

والظاهر أن أخبار النبوءات الغامضة هي التي وصلت إلينا دون النبوءات الواضحة . والواقع أنه كانت هناك نبوءات صادقة كثيرة قدمت لأفراد كثيرين ولكن لم يهم أحد بتسجيل هذه النبوءات الشخصية بعكس الحال مع النبوءات السياسية الكبرى التي كان يسعى إليها الملوك والحكام .

ومهما يكن من الأمر فقد ظلت هذه النبوءات قائمة أجيالا طويلة وكانت معروفة أيضاً في العهد المسيحي حتى أن ترتوليان أحد آباء الكنيسة في القرن الثالث الميلادي قد أعلن أن العالم لا يزال مزدحماً بالنبوءات. وكانت الحياة الرومانية مليئة بهذه النبوءات وخاصة ما كان منها متصلا بحياة القياصرة وأعمالهم وهذا هو السبب في اهتمام بعض المؤرخين بهذه التنبؤات.

قيصر في اليوم الحامس عشر من شهر مارس. وحذره من خطر قيصر في اليوم الحامس عشر من شهر مارس. وحذره من خطر عظيم لا يمكن رده سوف يقع في ذلك اليوم. وقد رأت كالبورينا زوجة يوليوس قيصر في منامها حلماً تشاء مت منه غاية التشاؤم ؛ إذ رأت أن برج منزلها قد تهدم وأن زوجها قد طعن وهو بين ذراعيها. وكان يوليوس قيصر يشعر بالمرض فآثر المكوث في منزله في ذلك اليوم المشئوم يوم ١٥ مارس سنة ٤٤ المكوث في منزله في ذلك اليوم المشئوم يوم ١٥ مارس سنة ٤٤

قبل الميلاد . غير أن صديقه بروتس ذكر له أن جمعاً غفيراً من أعضاء مجلس الشيوخ ينتظره بالمجلس فلا يصح له أن يخيب آمالهم .

وفى أثناء الطريق إلى مجلس الشيوخ قابل قيصر العراف سبورينا وكان الوقت إذ ذاك حوالى الحادية عشرة صباحاً. فما إن رآه يوليوس قيصر حتى ابتسم له قائلا: «ها قد حل اليوم الحامس عشر من شهر مارس ولم تحدث أية كارثة » فأجابه سبورينا « نعم قيصر ولكن لم يمض بعد هذا اليوم ».

وكلنا نغرف أنه لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وكان يوليوس قيصر قد انتقل إلى العالم الآخر إثر طعنة نجلاء تلقاها من يد صديقه بروتس . وقال الناس فى ذلك الوقت لو كان يوليوس قيصر يعتقد حقاً فى هذه النبوءات لما اغتيل فى يوم ١٥ مارس .

وكان من الطبيعي أن تعنى القياصرة بعد ذلك بهذه التنبوءات فقد لجأوا إلى مراكز الوحى المختلفة يستنبئونها الغيب في أوقات الحرب وفي آوقات السلم وفي كل أمر ذي شأن.

وكان بعض مشاهير الرومان لهم القدة على التنبؤ بالغيب نذكر منهم فيجولوس Figulus أحد أعضاء مجلس الشيوخ

بروما . فقد كان هذا الرجل يعد فى نظر معاصريه أعلم الناس بالتنجيم . وإنهمه البعض أنه من المشتغلين بالفنون الحفية . ويذكرون أنه شاهد ذات يوم اكتافيوس وقد جاء إلى مجلس الشيوخ متأخراً بعض الوقت فلما سأله فى ذلك علم منه أنه ولد له ولد فى ذلك اليوم فصاح فيجولوس قائلا : « لقد قدمت إلينا سيداً حاكماً » . ولقد اكتأب اكتافيوس عند سماعه هذا لأن الرومانيين فى تلك الأيام كانوا لا يزالون يرون أنهم أمة ديمقراطية لذلك فكر اكتافيوس أن يقضى على هذا الوليد ولكن فيجولوس نصحه أن لا يقدم على ذلك لأنه من المحال أن يغير اكتافيوس من المحتوم .

ولقد لعبت النبوءات دوراً هاماً في حياة أوغسطس ولد اكتافيوس، في الوقت الذي كان فيه اكتافيوس على رأس جيش في تراقيا لم يفته أن يستشير الوحى هناك عن مصير ابنه . وبيها هو في المعبد يصب الحمر على المذبح وإذا بألسنة النيران تغمر المعبد وترتفع إلى عنان السهاء . وأخبر كهنة المعبد اكتافيوس أن حادثاً مثل هذا قد وقع مرة واحدة وذلك عند ما كان الإسكندر الأكبر يقدم القرابين عند المذبح .

ويقال إن تيوچينس المنجم الرومانى المشهور قد رغب فى

قراءة طالع الطفل أوغسطس. فما إن ذكر الطفل تاريخ مولده حتى هب تيوچينس من فوق مقعده وركع عند قدمى هذا الطفل. وكان أوغسطس من ناحيته يعتقد في صدق طالعه ولذلك ما أن بلغ التاسعة عشرة من عمره حتى غادر المدرسة واعتلى عرش إكبر إمبراطورية معروفة في ذلك الوقت.

ولقد حذر وحى دانى الإمبراطور نيرون من الرقم ٧٣. ولقد فسر هذا نيرون بأنه سوف يحكم حتى يبلغ الثالثة والسبعين من عمره ولكن الواقع أن هذه الإشارة كانت تشير إلى حكم خلفه الإمبراطور جلبا الذى حكم عدة أشهر وكان وقتذاك فى الثالثة والسبعين من عمره.

وقد دمر نيرون وحى دلني إبان ثورة من ثوراته الجنونية ، لأنه رأى في وجوده إنتفاص لسلطانه ، وقد خشى أن يظن الناس أن أبولو إله دلني أعظم من نيرون .

## الفصل الثالث التنبق بالغيب عند العرب ا

كانت الكهانة شائعة عند العرب أيام الجاهلية، فكان هناك الكهان والعرافون، و إن كانوا أحياناً يفرقون بين الكهانة والعرافة؛ فيقولون إن الكهانة مختصة بالأمور المستقبلة، أما العرافة فخاصة ً بالأمور الماضية . ومهما يكن من الأمر فإن المراد بهما هو التنبؤ واستطلاع الغيب . وكان العرب يعتقدون أن للكاهن القدرة على كل شيء، فكانوا يستشيرونه في كل أمر جلل من آمورهم ويتقاضون إليه في خصوماتهم، ويستطبونه في أمراضهم ويستفتونه فى ما أشكل عليهم، ويطلبون منه تفسير رؤاهم ويستنبئونه عن مستقبلهم. ولهذا كله كانت منزلة الكاهن عندهم في أعلا المراتب ، والكهان عندهم هم أهل العلم والفلسفة والطب والقضاء والدين، وكان هذا هوشأن الكهان جميعاً في سائر الأمم القديمة . والرأى أن الكهانة ليست أصيلة عند العرب بل جاءتهم من بعض الأمم المجاورة وأغلب الظن أن الكلدانيين هم الذين نقلوا الكهانة إلى بلاد العرب مع ما نقلوه إليها من علم التنجيم. ومما يؤيد ذلك أن الكاهن يسمى في العربية أيضاً «حازى» أو

«حزاء» وهو لفظ كلدانى معناه الناظر أو الرائى أو البصير ، وهو يدل عندهم على الحكيم والنبى . وقد اقتبس العرب بعد ذلك لفظ الكاهن من اليهود الذين نزحوا إليهم على أثر ما أصابهم من النكاهن في أورشليم وخصوصاً بعد أن دمرها طيطس عام ٧٠ للملاد .

والكهانة بوجه عام تطلق على أنواع مجتلفة من التنبؤ بالغيب، لأنها تشمل الناظرين فى الأجسام الشفافة من المرايا وطساس الماء وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى ، وأهل الزجر والفأل ، والمنبئين عن الغيب باستنباء الطيور والسباع ، وأهل الرياضة السحرية وأصحاب الفراسة ونحوهم .

وقد جعل العرب الكهانة على أصناف : منها ما يتلقونه من الجن ، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهةالساء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذّى يليه ، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السهاء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب ، فبق من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب . وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله : لا إلا من يصيبه الشهاب . وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله : لا إلا من

خطف الحطفة فأتبعه شهاب ثاقب ١٠.

والصنف الثانى ما يخبر به الجنى من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . والثالث ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس . والصنف الرابع ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك .

ويقولون إن الصنف الأول قد بطل بمجىء النبى صلى الله عليه وسلم وحرم الكهان بعد بعثة النبى من كشف الغيب . وقد جاء فى بعض الروايات أن لا كهانة بعد النبوة ، فلا يجوز تصديق الكهنة والإصغاء إليهم ، لأن هذا من دلالات الكفر . وجاء فى الحديث : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » . ويقولون عن الصنف الثانى إنه لا يبعد وجوده .

وقد أفاضوا الكلام عن الصنف الرابع الذي يستند إلى التجربة والعادة وقالوا إن هذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستديراً حكم بأنه عسر البرء ، وإذا رآه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءاً . وكذلك ما علم به الربان من أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من

طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقع مطر أو يحدث ريح كذا، أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا. وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا ، وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل. وذهبوا أكثر من ذلك فقالوا إن هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما جاء في كتب الحيوان. والفرس الردىء الحلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعض من يريد أن يلجمه علماً منه بما يكون بعد اللجام. وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته نصفين علماً منها بأنه ينبت إذا كان صحيحاً وأنه إذا انكسر لا ينبت . والقط يدفن أذاه ويغطيه بالتراب علماً منه بأن الفأر بهرب من رائحة فيفوته الصيد، ويشمه أولا فأن وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يوارى الرائحة والجرم، وإلا اكتفى بإيسر التغطية . وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجليه ليغطيه علماً منه بأن المار يرى مواطىء رجليه ويديه.

وجاء في كتب التاريخ أن الكهان العرب قد عرفوا نبأ سيل العرم قبل وقوعه ونصحوا أولى الأمر في البلاد بالعمل على اتقاء شره . وكان هذا في عهد عمرو بن عامر الذي تولى رياسة ولد

قحطان . إذا كان أخوه «عمران» كاهناً عقياً وزوجته « ظريفة الحير » كاهنة من حمير ، فرأى عمران أن قومه سوف يمزقون كل ممزق فأنبأ أخاه بما رأى فى كهانته ، وكان هذا أول نبأ عرف عن سيل العرم . وبيما كانت ظريفة الحير نائمة ذات يوم إذ رأت سحابة غشيت أرضهم فأرعدت وأبرقت ، ثم هوت إلى الأرض فلم تصب شيئاً إلا أحرقته . ففزعت ظريفة لذلك وأدركها رعب شديد وأتت زوجها الملك وهى تقول إن ما رأته قد أذهب عنها النوم إذ رأت غيما أبرق وأرعد طويلا ، ثم أصعق فما وقع على شيء إلا احترق فما بعد هذا إلا الغرق .

فلما رأوا ما داخلها من الروع سكنوا من جأشها حتى ثابت إلى نفسها . تم دخل زوجها إحدى حدائقه ومعه جاريتان ، فبلغها ذلك ، فأمرت وصيفاً لها أن يتبعها ، وانطلقت إلى زوجها حيث كان ، فاعترضتها ثلاث مناجذ – وهى دواب باليمن منتصبات على أرجلهن ، واضعات أيديهن على أعينهن ، فأخفت ظريفة عينها وجلست ، وطلبت إلى وصيفها أن يبلغها متى انصرفت هذه المناجذ ، فلما أبلغها ذلك ، انطلقت مسرعة إلى زوجها ، فاعترضها خليج الحديقة ووثبت منه سلحفاة وانقلبت على ظهرها ، وحاولت أن تعتدل على غير جدوى ، فاستعانت على ظهرها ، وحاولت أن تعتدل على غير جدوى ، فاستعانت

بذنبها وحثت التراب على بطنها وجنبها وقذفت بولا. فهوت الكاهنة إلى الأرض حتى إذا عادت السلحفاة إلى الماء، انطلقت ظريفة إلى زوجها في الحديقة ، وكان النهار قد انتصف واشتد حره فإذا الشجر يتكفأ من غير ريح . فلما أقبلت على زوجها ، ألفت الجاريتين على الفراش فاستحيا زوجها حين رآها ، وأمر الجاريتين بمغادرة الفراش لتأخذ زوجه مكانهما فكهنت هذه وقالت : ﴿ والنور والظلماء والأرض والسماء ، إن الشجر لتالف ، وليعودن الماء كما كان في الدهر السالف » فسألها عمن أنبأها بذلك ، فقالت : ٥ أخبرتني المناجذ ، بسنين شداد يقطع فيها الولد والوالد ، . قال ما تقولين ؟ قالت : لا أقول قول الندمان لهفا ، قد رأيت سلحفا ، تجرف الراب جرفاً ، وتقذف بالبول قذفا ، فدخلت الحديقة ، فإذا الشجر يتكفأ ، قال عمرو وما ترين ذلك ؟ قالت : « هي داهية ركيمة ، ومصيبة عظيمة ، بأمور جسيمة » قال وما هي ويلك ؟ قالت a أجل أن لي فيها الويل ، وما لك فيها من نيل ، فلي ولك الويل، مما يجيء به السيل، فألمي نفسه عن الفراش وقال لها: ما هذا يا ظريفة ؟ قالت : ٥ هو خطب جلیل ، وحزن طویل ، وخلف قلیل ، قال عمرو وما علاقة ما تذكرين ؟ قالت : ١ اذهب إلى السد فإذا رأيت جرذا

(فأراً) يكثر بيديه في السد الحفر ، ويقلب برجليه من الجبل الصخر ، فاعلم أن الحفر حُفر ، وأن قد وقع بنا الأمر » . قال وما هذا الأمر الذي يقع ؟ قالت : « وعد من الله نزل ، وباطل بطل ، ونكال بنا نكل ، فبغيرك يا عمر و فليكن الثكل ، فانطلق عمر و إلى السد يحرسه ، فإذا بفأر يقلب برجليه صخرة لا يقوى على قلبها خسون رجلا . . ! فكر إلى زوجته ، وأنبأها الحبر وهو يقول :

وهاج لى من هوله برح السقم أو تيس صرم من أفاريق الغنم لغنم له مخاليب وأنياب قضم كأنما يرعى خضيرا من سلم

أبصرت أمراً عادنى منه ألم من جرذ كفحل خنزيز الأجم يسحب صخرامن جلاميداالعرم ما فاته سحباً من الصخر قضم

فقالت ظريفة إن من شواهد ما أنبأتك به ، أن تأخذ مجلسك بين الجنتين ثم تأمر بزجاجة توضع بين يديك فإن الريح تملأها من تراب البطحاء ، مع أن الجنان مظلة ، لا تدخلها شمس ولا ريح . . . ! فلما فعل امتلأت الزجاجة بعد قليل من تراب البطحاء ، فانطلق إليها وأنبأها بما جرى ، وسألها : متى ترين هلاك السد ؟ . . قالت : في سبع سنين . قال فني أيها ترين هلاك السد ؟ . . قالت : في سبع سنين . قال فني أيها

يكون ! . . . قالت لا يعلم هذا غير الله ، ولو أوتى أحد علم ذلك لكنته ، ولا تأتى عليك ليلة طوال السنين السبع ، إلا ظننت أن السد يبيد في غدها أو في أثنائها . ورأى عمرو في منامه سيل العرم ، وقيل له إن آية ذلك أن ترى الحصباء قد ظهرت في سعف النخل ، فلما استيقظ تحقق من صدق ما رأى ، فأدرك أن البلاء واقع والحراب نازل. فكتم الأمر واعتزم التخلص من ممتلكاته ، وانتوى الهجرة مع ولده من أرض سبأ ، ولكنه خشى أن يفتضب أمره ، فيستنكر الناس تصرفه ، فاحتال اللأمرحتي أهانه ابنه وضربه ابنه على مرأى من ضيوف له ، تنفيذاً لاتفاق عقد بينهما . . . فصاح : واذلاه . . . ! وأقسم ألا يقم بهذا البلد وباع كل ما يملك ، ثم استفتى أخاه الكاهن فى البلد الذى يرحل إليه فقال الكاهن: «من كان منكم ذا هم بعید ، وحمل شدید ومزاد جدید، فلیلحق بقصر عمان المشید » فكان الذى نزلوه أزد عمان فقال : ﴿ وَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا حَاجَةً ووطر، وسياسة ونظر، وصبر على أزمات الدهر، فليلحق ببطن مر "فكان الذين سكنوه خزاعة ... إلى آخر ما جاء في هذه القصة. وتبين لنا القصة السابقة أسلوب الكهان في تكهناتهم فقد كان لكهان العرب لغة خاصة بهم تمتاز بتسجيع خاص يعرف

بسجع الكهان مع تعقيد وغموض ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله : هذا من سجع الكهان فجعل السجع مختصاً بهم بمقتضى الإضافة . ولعل الكهان كانوا يلجأون إلى هذا الأسلوب من القول تمويها على الناس بعبارات تحتمل أكثر من وجه كما يفعل العرافون في الوقت الحاضر .

وقد اشهر في بلاد العرب أيام الجاهلية كثير من الكهان والكواهن وأقدمهم شق بن أنمار ، وسطيح بن مازن ، وحكاياتهما أشبه بالخرافات منها بالحقائق. ويقال إن شقا هذا كان نصف إنسان له يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة . وأن سطيحا كان لحماً يطوى كما يطوى الثوب، لاعظم فيه إلا الجمجمة ووجهه في صدره ولم يكن له رأس ولاعنق، وكان في عصره من أشهر الكهان. وقد ولد في يوم واحد هو وسطيح وكانا من المعمرين. ومن الكهان الذين نبغوا إبان الهضة العربية التي سبقت الإسلام: خنافر بن التوأم الحميري وسواد بن قارب الدوسي . وكان من الكهان من ينسب إلى بلده أو قبيلته كقولهم كاهن قريش وكاهن اليمن وكاهن حضرموت وغيرهم.

أما الكواهن من النساء فإنهن عديدات منهن طريفة كاهنة البمن وهي أقدمهن وزبراء الكاهنة وغيرهما .

وكان هناك أيضاً إلى جانب الكهنة فئة أخرى من المتنبئين بالغيب وهم العرافون ، وقد كان منهم كثيرون في بلاد العرب وذكرهم الشعراء في أشعارهم فقد قال الشاعر :

فقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيب

## وقال الآخر:

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هما شفيانى فقالا: شفاك الله والله مالنا بما حملت منك الضلوع بدان

وعراف اليمامة هو رباح بن عجله ، وعراف نجد هو الأبلق الأسدى . وليس هناك اتفاق بصدد التفرقة بين الكهانة والعرافة . ولعل الذى عليه رأى الأغلبية هو أن العرافة لا تشمل الكشف عن الغيب متى اتصل بالماضى أو الحاضر وإنما تقتصر على ما ارتبط بالمستقبل وحده .

ومهما يكن من الأمر فإن العرب تسمى الكاهن عرافاً أيضاً و بعضهم يطلق هذا اللفظ على الطبيب . والعراف عند العرب هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على نتائجها، أي هي الاستدلال ببعض الحوادث الحالية على الحوادث

الآتية بالمناسبة أو بالمشابهة الحفية التي تكون بينهما، أو الاختلاط أو الارتباط على أن يكونا معلولين لأمر واحد، أو يكون ما في الحال على أن يكونا معلولين لأمر واحد، أو يكون ما في الحال على لما في المستقبل كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة ، وتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور.

ومن أمثلة العرافة أنه كان في زمن هارون الرشيد عراف أعمى ، يستدل عن المسئول عنه بكلام يصدر عن أحد الحاضرين عقب السؤال ، فسرقت من خزانة الحليفة أشياء ، فاستدعاه هذا وأمر الحاضرين بأن يلتزموا الصمت عقب السؤال، فأمر العراف يده على البساط فوجد نوى تمر ، فقال إن المسئول عنه در وياقوت وزمرد في سفط . . . فسأل الرشيد عن مكانه فقال العراف إنه في بئر ، فوجدوه كذلك . . . ! ! وسئل العراف فى ذلك ، فقال وجدت نوى تمر ، وطلع النخلة أبيض وهو كالدر، ثم يكون بسراً وهو أخضر، وهو لون الزمرد، ثم يكون رطباً وهو أحمر ، وهو لون الياقوت!! فلما سألتم عن مكان المسروق ، سمعت صوت دلو فعرفت أنه فى بئر . فاستحسن الرشيد فراسته وأعطاه مالا جزيلا.

ويدخل فى باب التنبؤ بالغيب الفأل والطيرة والعيافة وكلها

أشياء ترمى إلى الكشف عن حوادث المستقبل استناداً على كلام يسمع من الغير اتفاقاً ، أو استناداً على أصوات الحيوانات وحركاتها وسائر أحوالها ، أو استناداً إلى مصحف يفتح فيكشف عن معنى عفواً ، وقد جرى هذا في غير المصحف من كتب الشيوخ كديوان الحافظ والمثنوى ونحوهما .

والفأل أمر يدعو إلى الإقدام بعكس الطيرة فإنها تدعو إلى التشاؤم والإحجام . أما العيافةفهى زجر الطيور أى التحدث بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان . وكان العرب بزجرون الطير أو الحيوان أى يصيحون به أو يرمونه بحجر فإن ولاهم فى طيره ميامنه سموه سازحاً وتفاءلوا به ، وإن ولاهم مياسره سموه بارحاً وتشاءموا منه فالسانح مرجو عند العرب والبارح هو المخوف ، وإن كان بعضهم يتطير بالسانح ويتيامن بالبارح ، فأهل نجد يتيامنون بالسانح وأهل الهائم بالضد من ذلك ..

وكان العرب في الجاهلية يكثرون من الزجر ثم شاع الفأل بعد ذلك في الإسلام ، وقد نهى النبي عن الطيرة فقال: « لا طيرة ولاهامة ولاسفر » وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل قيل إنه حين هاجر إلى المدينة ودنا منها سمع منادياً يقول : يا سالم فقال لأصحابه سلمنا ، ولما دخلها سمع آخر يقول يا غانم فقال غنمنا .

وقد عرف عن عمر بن الخطاب أنه كان من الذين يجعلون من الألفاظ التي تقال عفواً موضع تفاؤل أو تشاؤم، فمن ذلك أن رسولا من ميدان نهاوند أقبل عليه ذات يوم فسأله عن اسمه ، فقال : قريب فسأله عن أبيه فقال : ظفر ففال عمر متفائلا ظفر قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله .

وللعرب قصص وأخبار طويلة في الفأل والطيرة والعيافة ؛ من ذلك ما حكاه المدائني قال : خرج رجل من لهب ولهم عيافة\_ فى حاجة له ومعه سقاء من لبن ، فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ بعيره ليشرب، فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى ، فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ، ثم في الثالثة نعب الغراب وتمرغ بالتراب ؛ فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضحم ، تم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على شجرة فانتهى إليه فإذا تبحت الشجرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له: ما صنعت ؟ قال سرت صلر يومى ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال: أثره وإلا لست بأبني قال : أثرته ، ثم أنخته لأشرب فإذا الغراب ينعب ، قال : أثره وإلا فلست بابني قال : أثرته ، ثم أنخته لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في النراب قال: اضرب السقاء وإلا فلست بابنى قال: فعلت فإذا أسود ضخم، قال: ثم مه ؟ قال: ثم رأيت غراباً واقعاً على سدرة، قال: أطره وإلا فلست بابنى قال: أطرته ثم وقع على سلمة. قال أطره وإلا فلست بابنى ، قال: أطرته فوقع على شجرة قال: أخبرنى بما فلست بابنى ، قال: أطرته فوقع على شجرة قال: أخبرنى بما وجدت فأخبره . . .

وذكر التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة عن أبي الحسين قال : اجتزت أنا وأبو طاهر بن نصر القاضي بشارع القاضي ، نقصد دار قاضى القضاة أبى الحسين في علته التي مات فيها لنعوده فإذا يثلاثة من الأعراب ركبان فشال أحدهم رأسه وقد سمع غراباً ينعب على حائط دار أبى الحسين قاضي القضاة فقال للنفسين اللذين خلفه: إن هذا الغراب ليخبرني بموت صاحب الدار: . فقال له الآخر: أجل إنه ليموت بعد ثلاثة أيام . فقال الآخر : نعم ويدفن في داره . فقلت : أسمعت ما قالوا ؟ قال : نعم هؤلاء أجهل قوم . وافترقنا فلما كان فى ليلة اليوم الرابع سحرآ ارتفعت الصيحة بموت قاضي القضاة أبى الحسين، فذكرت قول الأعرابي وعجبت وحضرنا جنازته ودفن في داره . فقلت لأبي طاهر أرأيت أعجب من وقوع مقالة الأعرابي بعينها إيش هذا ؟ . فقال : لا والله ما أدرى ولكن تعال حتى نسأل عنهم ونقصدهم

ونستخبر منهم من أين لهم ذلك . فقال : كنا أياماً نسأل عنهم وعن حلتهم من البلد فلانحبر، إلى أن أخبرونا أنهم نزول حلة من بني أسد بباب حرب فقصد ناهم، فقلنا: هل فيكم من يبصر الزخر ؟ فقالوا : أجل ثلاثة إخوة فى آخر الحى يعرفون ببى القائف ، ودلونا على أخبيتهم فجئنا فصادفنا أصحابنا بأعيامهم ولم يعرفونا فأخبرناهم بما سمعناه منهم وسألناهم عنه فقالوا: إنا وغيرنا نعرف نعيباً للغراب بعينه لا ينعبه في موضع إلا مات ساكنه مجرباً على قديم السنين في البوادي لا يخطئون، ورأينا ذلك الغراب نعب ذلك النعب الذي نعرفه . فقلنا للآخر : كيف قلت إنه يموت بعد ثلاثة أيام ؟ قال : كان ينعب ثلاثا متتابعات ثم يسكت ثم ينعب قلنا على هذا فحكمت بذلك. فقلت للآخر وكيف قلت إنه يدفن في داره ؟ قال : رأيت الغراب يحفر الحائط بمنقاره ورجليه ويحثوعلى نفسه التراب فقلت إنه في داره. وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر ، وكانت عزة بها ، فلقيه أعرابي من نهد فقال : أين تريد ؟ قال : أريد عزة بمصر ، قال : ما رأيت في وجهك قال : رأيت غراباً ساقطاً فوق بانة ينتف ريشه فقال: ماتت عزة! فانتهى ومضى فوافى مصر والناس متصرفون من جنازتها فأنشأ يقول:

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره

وقد اشتهر من بين العرب كثير ون فى الزجر والعيافة كعراف اليمامة والأبلق الأسدى والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم ممن لا يحصى عدداً.

وكان هناك من بين العرب من أنكر الزجر ونحوه وذم من اغتر به واعتمد في أمره عليه منهم ضابىء بن الحرث وقد قال في ذلك

وماعاجلات الطير تدنى من الفتى نجاحاً ولاعن رينهن يخيب ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب ولا خير فيمن لا يوطن نفسه على نائبات الدهر خين تنوب

ومنهم النابغة وقد رُوى أنه خرج هو وزياد بن سيار يريدان الغزو فرأى زياد جرادة فقال : حرب ذات ألوان فرجع ومضى النابغة . ولما رجع غانماً قال :

یلاحظ طیرة أبداً زیاد لتخسیره وما فیها خبیر أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشیر تعلم أنه لا طیر إلا علی متطیر وهو الثبور بلی شیء یوافق بعض شیء أحسایینا و باطله كثیر

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عنها: ﴿ ذَاكُ شيء

يجده أحدكم فلا يصدقه ، وقال شراح الحديث إنه ليس في سنوح الطير وبروحها ما يقتضى ما اعتقدوه وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له ، إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانة جهل من فاعله. وإنه على الرغم من ذلك فقد بقيت من هذا بقايا في كثير من المسلمين . ومن العيب أن بعض القبائل العربية في الجاهلية كانتلا تزوج بناتها الالمن اتصف بصفات خاصة منها معرفته للزجر والعيافة حيث إن هذه المعرفة عندهم كانت من الصفات العلية. وكانت عند العرب غير ما ذكرنا وسائل أخرى يتوسلون بها إلى معرفة الغيب كالطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى والحط في الرمال. فكان الكاهن إذا سئل عن حادثة أخرج حصيات قد أعدها عنده فيطرق بعضها ببعض فيلوح له حينئذ ما يعلم به جواب السؤال. أما الحط في الرمال فكان الكاهن يأمر غلامه أن يخط خطوطاً على رمل أو تراب ويكون ذلك منه فى خفة وعجلة لايدركها العدوالإحصاء ، ثم يأمره فيمحوها خطين خطين وهو يقول a إبني عيان . أسرعا البيان » فإن كان آخر ما يبقى منها خطين فهو آية النجاح وإن كان قد بنى خط واحد فهو علامة الحيبة والحرمان.

## الفصل الرابع المنجمون والتنبؤ بالغيب

لم يكن للعرب في الجاهلية دراية بصناعة التنجيم، وظلوا على جهلهم بهذا العلم حتى كادت الدولة الأموية أن تنقرض . ونستدل على ذلك أننا لا نجد في أشعار الجاهلية وأخبارها شيئاً يدل على علمهم بهذه الصناعة على وفرة ما جاء في هذه الأشعار والأخبار ، من اشتغالهم بالكهانة والقيافة والزجر والطيرة وغير ذلك من أنواع التفاؤل والتشاؤم . على أن العرب الذين استقروا خارج الجزيرة العربية بعد أواسط القرن الأول قد قالوا بتأثير الكواكب في السعد والنحس على الأخلاق .

ومهما يكن من الأمر فقد شاعت النجامة منذ الماضى السحيق عند قدماء الشرقيين . ويعتبر الكلدان أساتذة العالم فى علم النجوم فهم الذين وضعوا أسسه وأقاموا بنيانه ، وقد ساعدهم على ذلك صفاء سمائهم وجفاف هوائهم فرصدوا الكواكب وعينوا أماكنها ورسموا الأبراج ومنازل القمر والشمس وحسبوا الكسوف والحسوف بآلات فلكية منذ أكثر من أربعين قرناً خلت .

وقد أخذ عنهم هذا العلم اليونانيون والأشوريون والمصريون

وغيرهم من أهل الحضارات القديمة . وفي القرن الحامس قبل الميلاد أغار الفرس على الكلدان وفتحوا بلادهم واستبدوا بهم فثقل ذلك على الكلدان فهاجر كثيرون منهم إلى البلاد المجاورة لهم وخاصة بلاد العرب التي كانت ملاذاً للمهاجرين من العراق ومصر والشام وذلك لامتناعها على الجيوش المغيرة بسبب فيافيها القفراء .

وكان فى جملة المهاجرين إليها جماعة من الكهان وأصحاب النجوم فتعلم العرب منهم أحكام النجوم وأخذوا عنهم أسماءها كما عرفوا منهم مواقع الأبراج ومناطقها ومنازل القمر والشمس وعلى الحملة فإن العرب مدينون بعلم النجوم للكلدان وهم يسمونهم الصابئة .

ولم يكن للتنجيم شأن عند العرب إلامنذ قيام الدولة العباسية، ولعل أول من اهتم بالتنجيم والنجوم هو أبو جعفر المنصور الذى أمر بترجمة الكثير من كتب هذا الفن. وقد سار خلفاؤه على منواله وأصبح للتنجيم شأن كبير عندهم بحيث كان المنجمون فئة من موظفي الدولة كما كان الأطباء والكتاب والحساب ولهم الرواتب والأرزاق. وكان الخلفاء يستشيرون المنجمين في كثير من الأمور الإدارية والسياسية، فكانوا إذا خطر لهم أمر ذو شأن

وجافوا مغبته استشاروا المنجمين، فينظرون في حال الفلك واقترانات الكواكب؛ ثم يشيرون بموافقة هذا العمل أو عدمه ويعرف التنجيم عند العرب بأسماء مختلفة، فهم يسمونه أحياناً علم أو صناعة الأحكام، وسماه البعض علم النجوم، وأحياناً علم أو صناعة الأحكام، وسماه البعض علم النجامة ويطلق على المشتغل بعلم النجوم أو التنجيم الإحكامى، أو المنجم وإن كان اللفظ الأخير يطلق أيضاً على الفلكي .

وقد انعقد إجماع المتكلمين والفقهاء والفلاسفة على إنكار التنجيم . وشذ عن هؤلاء قلة من أمثال الكندى و إخوان الصفاء وفحر الدين الرازى .

ومن أقوال المنكرين لهذا العلم أنه ليس في معرفة الكائنات قبل وقوعها صلاح لإنسان من الناس، لأن في ذلك تنغيصاً للعيش واستجلاباً للهم واستشعاراً للخوف والحزن والمصائب قبل حلولها . ويقول المؤيدون إن الإنسان إذا علم ما يكون من حادث في المستقبل أو كائن بعد ، أمكنه أن يدفع عن نفسه بعضها لا بأن يمنع ويدفع كونها ، ولكن يتحرز منها أو يستعد لها كما يفعل سنائر الناس، ويستعدون لدفع برد الشتاء بجمع الدثار، ولحر الصيف بأخذ السكن ، ولسنى الغلاء بالآدخار ، ولمواضع الفتن

بالهرب منها والبعد عنها ، وترك الأسفار عند المخاوف وما شاكل ذلك ، مع علمهم بأنهم لا يصيبهم منها إلا ما كتب الله لم وعليهم . ذلك بالإضافة إلى أن الناس منى علموا بالحوادث قبل كونها ، أمكنهم أن يدفعوها قبل نزولها بالدعاء والتضرع إلى الله والتوبة والإنابة إليه بالصوم والصلاة والقربان ، وسؤاله أن يصرف عنهم ما يخافون نزوله، وبهذا نزلت الديانات وسنت الشرائع .

ومن وجوه الإنكار أن النووى وهو أحد الأثمة المجتهدين وقد توفى عام ١٦١ للهجرة لتى المنجم اليهودى « ما شاء الله » وكان صاحب حظ قوى في سهم الغيب والإخبار بأمور الحدثان ، فقال له : أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل ، وأنت ترجو المشترى وأنا أرجو رب المشترى ، وأنت تغدو بالاستشارة ، وأنا أغدو بالاستخارة فكم بيننا . . . ؟

ويذهب المؤيدون لهذا العلم أن من نظر في هذا العلم وفكر في سعة هذه الأفلاك وسرعة دورانها وعظم هذه الكواكب وعجيب حركانها وأقسام هذه البروج وغريب أوصافها تشوقت نفسه إلى الصعود إلى الفلك والنظم إلى ما فيه وليس هذا بمكناً بهذا الجسد الثقيل الكثيف، ولكن النفس إذا فارقت هذه الجئة ولم يعقها شيء من سوء أفعالها أو فساد آرائها استطاعت أن

تصعد فى لمح البصر إلى عالم الأفلاك ، وبغير هذا تبتى تحت فلك القمر سائحة فى مقر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة تارة من الكون إلى الفساد وتارة من الفساد إلى الكون . والنظر فى هذا العلم يعين على الترقى إلى ما هو أشرف وأجل فهو ينبه النفس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة .

وقال منكروه إن أحكام هذا العلم و إن لم تبطل من أساسها فإنها لا تصح بأسرها وليس هذا بالهين اليسير ، وصحتها وبطلانها تتوقف على آثار الفلك . وقد يقتضي شكل الفلك في زمان ما ، ألا يصح من أحكام النجوم شيء و إن غاص أهلها على وقائعها و بلغوا إلى أعماقها .

ويرد على ذلك المؤيدون بقولهم إن الصناعة لا تبطل ولا تكون أدلتها فاسدة ، لأن أهلها يتعرضون للأخطار في استدلالاتهم ، فعلم النجوم وأدلته صحيحة وحق ، وإن أخطأ أهله في بعض استدلاتهم أو أكثرها . لأن الله هو الذي نصب الأشخاص الفلكية وأجراها مجاريها وقد جعله الله معجزة لإدريس النبي ، وكذلك الطبوصناعته ، فإن دلالته صحيحة ، وقد يصيب الأطباء ويخطئون في قضاياهم باستدلالاتهم التي نصبوها في أكثرها ، وفلا تبطل صناعة الطب من أجل ذلك ، وهكذا أيضاً الفقهاء فلا تبطل صناعة الطب من أجل ذلك ، وهكذا أيضاً الفقهاء

والحكماء ، وأهل الفتوى في أحكام الدين من الحلال والحرام ، قد يصيبون أو يخطئون في قضاياهم واستدلالاتهم التي نصبها لم البارى من آيات كتبه المنزلة . فخطؤهم وزللهم لا يبطل العلم والصناعة والأدلة المنصوبة ، ولكن التقصير والعجز موكولان بالإنسان لنقصه عن التمام .

وعلى الرغم من آن آدلة خصوم التنجيم ودعاة الاستخفاف به ، تبدو أقوى من حجج أنصاره ومؤيديه ، فإنها لم تذهب بنفوذه في قصور الحلفاء والسلاطين وعند عامة الناس على السواء . وقد ظل هذا النفوذ قائماً حتى القرن الغابر حين أتى عليه قيام الحضارة الغربية عامة ومذهب كوبر نيكوس المتوفى عام ١٥٤٣ بوجه خاص . ومن أجل هذا ظل قائماً في البلاد التي لم تغزها الحضارة الغربية ، وإن افتقد جلاله الذي كان له في العصور الوسطى . ومن الملاحظ أن قضاة اليمن كانوا لا يزالون يزاولون صناعة أحكام النجوم حتى عهد قريب بل لا تزال له آثار باقية في تلك البلاد حتى اليوم .

ومهما يكن من الأمر فقد كان للمنجمين مكانة ممتازة في بلاط السلاطين والخلفاء. وقد جاء في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان أن الحجاج بن يوسف حين حضرته الوفاة ،

استدعی منجماً وقال له: هل تری فی علمك ملكاً بموت ؟ قال المنجم نعم ولست هو ، لأن الذی بموت اسمه كلیب ، قال الحجاج إنه أنا والله « بذلك سمتنی أمی » وكتب وصیته . وقد كان جعفر المنصور ثانی الخلفاء العباسیین ، یدنی المنجمین من حضرته ویستشیرهم فی أموره ، وكان نوبخت الفارسی یصحب المنصو ر ولما ضعف عن خدمته طلب إلیه هذا إحضار ولده لیأخذ مكانه ، فسیر له ولده أبا سهل .

ويذكر المؤرخون أن المنصور لما حج حجته التى توفى فيها، رافقه من المنجمين أبو سهل ، بل إن المنصور حين هم ببناء بغداد عام ١٤٥ ه وضع أساس المدينة فى وقت اختاره نو بخت المنجم وما شاء الله بن سارية ، وأن الذين هندسوا المدينة كانوا فى حضرة نو بخت وإبراهيم بن محمد الفزارى والطبرى من المنجمين. ونستدل من هذا ومن روايات أخرى كثيرة أن بعض ونستدل من هذا ومن روايات أخرى كثيرة أن بعض الحكام والحلفاء كانوا يعتقدون فى صحة أقوال المنجمين . وليس من شك أن هذا الاعتقاد لم يتكون إلا بعد أن خبروا المنجمين

وتبينت صحة أقوالهم وتنبؤاتهم فى أحوال كثيرة . وإذا كان المنجمون قد صدقت نبوءاتهم فى بعض الحالات فإن هناك روايات تدلنا على عدم تحقق نبوءاتهم فى أكثر الحالات؛ من ذلك اتفاقهم عند ما تم بناء مدينة بغداد عام ١٤٦ ه أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة . وشاع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور حتى قال بعض شعرائه :

يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن الممات بها عليك حرام لما قضت أحكام طالع وقنها أن لا يرى فيها يموت إمام

وأكد هذا القول فى نفوس الناس موت المنصور بطريق مكة ثم المهدى بما سبدان ثم الهادى بعساباذ ثم الرشيد بطوس . فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار ظهر فساد قول المنجمين ولذلك قال الشاعر :

كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذباً على بغدان قتل الأمين بها لعمرى يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان

وقد مات ببغداد جماعة من الحلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفى والناصر وغيرهم .

ومن ذلك اتفاق المنجمين عام ٣٥٣ ه عند ما أراد القائد جوهر بناء مدينة القاهرة ، وكان قد سبق مولاه المعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة ، وأمره إذ دخلها أن يبنى بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة

ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله. فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرضد ويحكمه وأمر البنائين ألا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يواففوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك الجماعة ، فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة إلى الكوكب القاهر ، واتفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنيت فيه يقضى بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم ؛ وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن العربية والعجمية . فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى، ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف، توهم الناس أن ما قال المنجمون من قبل حقيًا لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى. فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس.

وقد وقف بعض علماء المسلمين من التنجيم موقفاً وسطاً فلا هو بالمؤمن به ولا هو بالمنكر له ، من ذلك ما حكاه التنوخي في

كتابه نشوار المحاضرة من أن أبا محمد عبدالله بن عباس الرامهرمزى المتكلم أخبره قال: أردت الانصراف من عند أبي على الجبائي ــ وهومن كبار المتكلمين ــ إلى بلدى فيجئته مودعا فقال لى : يا أبا محمد لا تخرج اليوم فإن المنجمين يقولون إن من سافر فى مثله غرق فأقم إلى يوم كذا وكذا فإنه محمود عندهم فقلت : أيها الشيخ مع ما تعتقده في قولهم كيف تنجى بهذا ؟ فقال : يا أبا محمد لو أخبرنا مخبر ونحن فى طريق أن فيه سبعا أليس كان بجب في الحكمة علينا ألا نسلك ذلك الطريق إذا قدرنا على سلوك غيره وإن كان ممن يجوز عليه الكذب ؟ قلت : نعم . قال: فهذا مثله، وقد يجوز أن يكون الله تعالى أجرى العادات بأن تكون الكواكب إذا نزلت هذه المواضع حدث كذا والأخذ بالحزم أولى . قال : فأخرت خروجي إلى اليوم الذي قاله .

ولقد سبق أن ذكرنا أن علم التنجيم كان مزدهراً في العالم القديم وخاصة عند البابليين والأشوريين وفي الهند ومصر والصين واليونان وروما، ولكنه تدهور حتى كاد يتلاشى في أوربا بظهور المسيحية . غير أن الفتح الإسلامي لأوربا في القرنين التاسع والعاشر قد أعاد لهذا العلم مكانته في القارة الأوربية حتى أنه كان يعتبر في عهد دانتي من أسمى العلوم وأنبلها . وكان هناك

منجم خاص لكل ملك أو أمير فى أوربا يستشيره فى كل أموره ؛ فلا يقدم على عمل إلا بعد أن يقرأ له المنجم الطالع . بل والأكثر من ذلك أن بعض البابوات أنفسهم كانوا من المشتغلين بالتنجيم نذكر منهم البابا سلقستر والبابا يوحنا العشرين ويوحنا الحادى والعشرين وچوليوس الثانى وكليمنت الثامن وغيرهم . ولقد تنبأ مارسيليو فسينو Marsillio Ficino منجم دوق فلورنسه المعروف باسم لورنز و العظيم بأن واحداً من أولاد هذا الدوق في وهو چيوڤانى ده مديسى — سوف يعتلى الكرسى البابوى . ولما اعتلى چيوڤانى هذا الكرسى البابوى تحت اسم ليو العاشر أصبح واعياً للمنجمين ونصيراً لهم .

ونجد أن عالماً دينياً كبيراً وفيلسوفاً من أشهر فلاسفة العصور الوسطى وهو توماس الأكويني يعلن أن الأجرام الساوية هي السبب في جميع أحداث هذا العالم الدنيوي.

والواقع أن كل واحد فى العصور الوسطى كان يعنقد فى التنجيم على الرغم من الأخطاء التى وقع فيها كثير من المنجمين . إن المنجمين الأوربيين الأول من أمثال كوبرنيكوس وتيخو براهه وكبلر ، بل إن إسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية كانوا جميعاً من المهتمين بدراسة « العلم القديم » أى التنجيم كما

كان يعرف في ذلك الوقت. ويقال إن إسحاق نيوتن عند ما التحق بجامعة كمبردج عام ١٦٦٠ – وكان عند ذاك في السابعة عشرة من عمره، سؤل عما يريد أن يدرسه بالجامعة فقال: أريد ما تال المناه التنجم .

دراسة الرياضيات لأنى أرغب أن اشتغل بالتنجيم .

ولم يكن رجال الكنيسة أقل تعلقاً بالتنجيم من العلمانيين . فقد أصيب رئيس أساقفة كنيسة القديس اندروز بإنجلترا بمرض أعيا نطس الأطباء الإنجليز فأرسل فى طلب المنجم الرياضي المشهور چيروم كاردان من أوربا عام ١٥٥٢ . وقد قرأ هذا المنجم طالع الأسقف وكشف عن مرضه وعالجه حتى برىء . ولما انهى المنجم من مهمته قال لرئيس الأساقفة : « لقد استطعت أن أبرئك من علتك ولكني لا أستطيع أن أغير من مصيرك ، ولا أن أحول دون رأسك وحبل المشنقة » . وحدث بعد ذلك بثمانية عشر عاماً أن شنق هذا الأسقف بأمر من لجنة التحقيق التي أنشأتها مارى كوين الوصية على عرش اسكتلندا .

وعلى الرغم من ذلك فقد وقع المنجمون فى أخطاء عديدة جسيمة منها تلك التنبؤات التى جعلت أهل أوربا يبنون الفلك استعداداً للهرب من الطوفان الجديد الذى سوف يحل بالعالم كما قال المنجمون. وذهب المنجمون أيضاً فى العصور الوسطى إلى أن

بهاية العالم سوف تكون في عام ١٨٥١ وأكدهذا القول ليوقتيوس Leovituis منجم بلاط الأمير هنرى أمير البلاتينات؛ الذي قال إن الكواكب تنبئ بأن العالم سيفني في عام ١٥٨٤ . بل إن كبلر كبير المنجمين والفلكيين في عصره قرأ الطالع للجنرال ولشتين عام ١٦٠٩ وأنبأه بأنه سوف يعيش حتى يبلغ السبعين من عمره ولكن ولشتين قد مات قبل ذلك بنحو تسعة عشر عاماً. ومن المؤكد أيضاً أن كثيراً من تنبؤات المنجمين قد تحققت، مثال ذلك ما ذكره المنجمون عن ذلك الطوفان الحربى الذى اجتاح العالم في القرن الثالث عشر . فني ذلك القرن ألى زعيم إحدى القبائل الرحل التي تقطن السهوب الشاسعة الواقعة إلى الشيال والغرب من الصين الرعب في قلوب الناس. فقد اجتاح هذا الزعم بخفة وسرعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم بلاد آسيا وقهر دوق روسيا الأكبر وقضى على ملكه وعاث فى بلاده فساداً. كان اسم هذا الزعيم « چنكيزخان » ولم يكن أحد في العالم في ذلك الوقت يعرف شيئاً عن هذا الزعم الذي انقض على العالم كالصاعقة أو القضاء المحتوم. لقد كانت دعوات الناس في صلاتهم في ذلك الوقت ١ اللهم نجنا من غارات أهل الشمال ١ . لقم كان هذا الفاتح الحيار في الواحد والأربعين من عمره عند ما

خرج فى حملته التاريخية الهائلة وكانت إمبراطوريته التى كونها بحد السيف تمتد من المحيط الهادى حتى نهر الدنييبر .

ولعل القارئ يسأل وما صلة ذلك بالتنبؤ بالغيب الذي هو موضوع هذا الكتاب؟ إن لذلك صلة وثيقة كما سنذكر فما يلى: في مستهل عام ١١٧٩ وجد كثيرون من المنجمين أن الطوالع تدل على أن كارثة هائلة سوف تحل بالعالم وبالإنسانية ورأوا أن من واجبهم أن ينبهوا العالم إلى هذا الحطر الذي على وشك الحدوث ، فكان سكان أوربا أجمعين ينظرون إلى المستقبل نظرة ملؤها الحوف والوجل، لأن المنجمين ذكروا أن هذه الكارثة سوف تحل عام ١١٨٦ . ولم يكن هذا الخوف مقصوراً على أهل أوربا وحدهم بل كان شائعاً فى جهات أخرى غير أوربا. فالشاعر والمنجم الفارسي المعروف «أنورى» قد تنبأ بعاصفة كاسحة في السادس عشر من شهر سبتمبر عام ١١٨٦ ، لأن اجتماع خمسة كواكب في برج الميزان في تلك الليلة هو الذي دفع أنوري إلى التنبؤ بهذه النبوءة على الرغم من أن الليلة التي قال عنها أنورى أن عاصفة كاسحة قد حدثت فيها كانت ليلة هادئة. وقد سخر أنورى من نفسه لهذا القول أو التنبؤ ولكن تبين بعد ذلك أن جنكيزخان زعيم التر الذين اجتاحوا العالم قد ولد في

تلك الليلة التي قال عنها أنورى وعلى ذلك تكون نبوءة أنورى صحيحة وإن لم يفهم مدلول هذه العاصفة الكاسحة في حينه. ومن المؤكد أيضاً أن كثيراً من تنبؤات المنجمين قد صدقت وتحققت، من ذلك أن يبكو دلا ميراندولا وهو من أشهر علماء عصر النهضة في إيطاليا وكان من المتعصبين ضد التنجيم والمنجمين حتى نعته البعض بأنه نقمة المنجمين، قد تنبأ له ثلاثة من المنجمين أنه سيموت وهو في الثالثة والثلاثين من عمره . وكان من أمر هذه النبوءة أن تحققت بالضبط كما قال هؤلاء المنجمون إذ توفى پيكو فى اليوم بل وفى الساعة التى تنبؤا بها ؛ فكان ذلك أكبر نصر للمنجمين الذين حاربهم بيكوطوال حياته. وهناك منجم آخر يدعى پيير دللي Pierre d'Ailly قد تنبأ بالفترة العصيبة التي سوف تمر بها فرنسا ابتداء من عام ١٧٨٩ وكان ذلك قبل حدوثها بأربعمائة سنة.

وقرأ أحد المنجمين الإيطاليين ويدعى چوليانو دل كارمن الطالع للدوق السندرو ده مديسي أول دوق لفلورنسة، فوجد أن هذا الدوق سوف يتُعتال وأن الذي سيغتاله هو ابن عمه لورنزاشيو. ورأى المنجم أن من واجبه أن يخبر الدوق بذلك على الفور، ولكن الدوق استخف بقول المنجم وابتسم لهذه المخاوف التي

تساوره فقد كان أهل فلورنسة أجمعين يحبون الدوق ويلتفون حوله . ورأى أحد حراس الدوق أيضاً في منامه أن الدوق قد اغتيل على يد رجل ضعيف قميىء حتى إن صورته قد علقت في عنيلته . وفي الصباح قص الجندى هذا الحلم على سيده وفي أثناء ذلك دخل لورنزاشيو على الدوق فصاح الجندى ، هذا هو الرجل الذي شاهدته في منامى فما كان من الدوق إلا أن صرف الجندى بعد أن أنبه على هذا القول . وفي نفس ذلك اليوم قتل لورنزاشيو الدوق أثناء صعوده درجات الكنيسة .

وفى عام ١٤٦٠ نشر جون كابسترانو كتاباً بعنوان «علم الفلك» ذكر فيه هذه النبوءة التالية وقال إنها ستحدث عام ١٦٢٢:

«إن أسد نصف الليل الأكبر سوف يخرج من عرينه ولكنه لن يرجع ثانية إليه وإن يكن قد قام بما فرض عليه . سوف يقول كثير ون من يعدون أنفسهم من الذين أوتوا الحكمة وإنه لا يستطيع ذلك ويقول آخرون و ألم نخبر كم بذلك مقدماً ؟ أما الذين سوف يقاسون أكثر من غيرهم فسيتجاهلون الأمر وينظرون إلى هذا الأسد على اعتبار أنه ديك لا يخشاه أى صقر. ومهما يكن من الأمر فإن هذا الأسد سوف يزأر في عام ١٦٢٢

بصوت عال بحيث تهتز له الأرض ويفزع منه جميع البشر ». وقد تحققت هذه النبوءة في عام ١٦٣٢ إذ خرج في ذلك العام جوستاف أدولف أسد السويد وكان له الشأن الأكبر في حرب الثلاثين سنة . وهو المدافع الأكبر عن المذهب البروتستاني وأوقع الهزيمة بكل من الجنرال تيلي Tilly والجنرال وولنشتين Wallenstein وهما من أشهر قوادآل هابسبورج المدافعين عن المذهب الكاثوليكي . ولم تكن السويد ولا أية دولة أخرى من الدول الإسكندناڤية لها أي شأن يذكر في التاريخ الأوربي في عام ١٤٦٠ وهو العام الذي نشر فيه كابسترانو نبوءته المذكورة. والمعروف أيضاً أن تيخو براهة Tycho Brahe ( ١٥٤٦ – ١٥٤٦ – ١٦٠١) أعظم الفلكيين في القرن السادس عشر كان يعتبر كذلك من أعظم المنجمين ، فقد كرس حياته للتنجيم وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره . وكان ينظر إلى الفلك والتنجيم على اعتبار أنهما شيء واحد وكان هذا هو رأى الكثيرين من علماء ذلك العصر. لقد اضطر تيخو إلى دراسة التنجيم سراً لأن أبواه كانا يرغبان في أن يصبح ولدهما محامياً. وتمكن تبيخو في عام ١٥٧٧ ــ وكان لا يزال شابيًا من أن يضحد نظرية أرسطوالتي كانت متحكمة في العقول زماناً طويلا ومؤداها أن السموات محدودة ومحاطة بدائرة صلدة . وقد وصل إلى ذلك بدراسة المذنب الذى ظهر فى ذلك العام . بل لقد كان تيخو فى السابعة عشرة من عمره فقط عندما تنبأ فى عام ١٥٦٣ فى الطاعون الكبير الذى اجتاح أوربا عام ١٦٦٥ ، وقد قال السير دافيد بروستر David Brewster وهو من أعظم علماء القرن التاسع عشر أن تيخو لا يتفوق عليه أحد من الفلكيين سواء فى العصر القديم أو العصر الحديث .

لقد تنبأ تيخو هذا أيضاً بمجىء جوستاف أدولف وذلك من ملاحظته لنجم جديد ظهر في برج ذات الكرسي Cassiopia من ملاحظته لنجم جديد ظهر في برج ذات الكرسي ١٥٧٢ الظهور عام ١٥٧٢ . فقد ذكر أن أميراً شجاعاً على وشك الظهور وسوف تبهر جيوشه ألمانيا بأسرها ولكنه سوف يختني هو نفسه عام ١٦٣٢ . والمعروف أن جوستاف أدولف لم يولد إلا عام ١٦٣٢ في موقعة لوتزن .

وكان في بلاط الملكة إليصابات ملكة إنجلترا منجم يدعى چون دى John Dee وفي ذات يوم استدعى هذا المنجم على عجل لأن جلالة الملكة كانت تريد أن تستوضح منه عن بعض الأمور التي تشغل بالها . لقد ذكر منجم شاب يدعى جولد ماير أن جوستاف أدولف سوف يفقد حياته في

لوتزن عام ١٦٣٢. وكانت الملكة إليصابات هي وحاشيها يهمها موت جوستاف هذا الذي أصبح خطراً يهدد ملكها ولكنها لم تكن تثق في قول هذا المنجم الشاب. ولكن لما توفي جوستاف فعلا في عام ١٦٣٢ في لوتزن أصبح هذا الشاب منجماً شهيرا وكافأه الملك فرديناند الثالث وقربه إليه.

فليس بعجيب إذاً أن نرى الملوك والأمراء في أوربا في ذلك العهد يحتفظون في بلاطهم بالمنجمين ويحيطونهم بمظاهر التكريم والتبجيل والتعظيم ويستشيرونهم في كل أمر هام. فنجد أن رودلف الثانى إمبراطور النمسا كان شديد الرغبة في أن يكون تيخو براهة منجمه الرسمي لذلك استدعاه إلى بلاطه ومنحه راتباً ضحماً وأرضاً يستغلها وابتنى له مرصداً خاصاً زوده بجميع آلات الرصد . وكان رودلف هذا يزهو بأن لديه الجداول الرودلفية وهي الجداول الفلكية التي وضعها تيخو وأصبحت تحمل اسم رودلف وكان الفلكيون يستعملونها بكثرة فى ذلك الوقت . وقد سمح رودلف لمنجمه تيخو أن يستعين بكبلر Kepler في أبحاثه الفلكية وهو الرجل الذي ذاع صيته فى الفلك بعد ذلك حتى كادت شهرته تغطى على شهرة تبخو براهة. وچون كبلر هذا من أعظم الفلكيين الذين ظهروا في العالم

كما كان أيضاً من أعظم المنجمين. ولقد تنبأ كبلر هذا بمقتل وولنشتين ولكنه أخطأ في تحديد التاريخ بالضبط . وهو كفلكي قد وضع القوانين الفلكية التي تنسب إليه وهي التي مكنت بعد ذلك السير إسحاق نيوتن من الكشف عن قانون الجاذبية. على أن هذا الفلكى قلما كان يخطىء كمنجم فى تنبؤاته. فقد ذكر في تقويمه الفلكي لعام ١٦١٩ أن الإمبراطور متياس سوف يموت فى شهر مارس من ذلك العام . وقد توفى بالفعل هذا الإمبراطور في العشرين من شهر مارس سنة ١٦١٩ . وكان كبلر إذا قرأ طالع فرد من الأفراد فكأنه يرسم له صورة واضحة دقيقة وكأنها بريشة المصور العالمي رمبرانت . لقد قرأ كبلر طالع دوقة فريدلاند (زوجة ولنشتين) ولم يكن قد رأى هذه السيدة من قبل ولكنه ذكر وصفا دقيقاً لمنظر هذه الدوقة ولصفاتها المميزة لها ولمزاجها الخاص كل ذلك بشكل دقيق للغاية، الأمر الذى دفع ولنشتين أن يتخذ من كبلر منجماً خاصاً له . وكان معنى ذلك فى تلك الأيام أن يأخذ هذا المنجم راتباً ضخماً ويقطن في منزل أنيق ويستمتع

بوافر العناية والتكريم . على أن هذا الحظ الذى واتى كبلر قد

جاءه متأخراً لأن كبلر قد توفى يعد ذلك يستنين :

لقد كان الأمراء والحكام فى أوربا يطمحود فى أن يكون لكل واحد منهم منجم مثل كبلر إذ ما معنى الحياة فى نظرهم دون منجم ماهر ينبئهم بما ستأتى به الأيام من أحداث ؟ . فنى عام ١٦٢٠ تقدم السير هنرى واتون سفير چيمس الأول ملك انجلترا إلى كبلر بعروض سخية ولكنه أخفق فى سفارته ولم ينجح فى إغراء هذا الفلكى الشهير على الذهاب إلى انجلترا إذ آثر كبلر العوز على أن يعيش فى بيئة غريبة عليه فى كل شىء .

على أن انجلترا كانت فى الوقت الذى رفض فيه كبلر أن يذهب إلى هناك تمهد لمنجمها الخاص . فإنه فى نفس العام الذى قابل فيه السير هنرى واتون المنجم كبلر وعرض عليه الذهاب إلى لندن وفد على هذه المدينة شاب قوى البنية من أهل الريف. وكان فى ذلك الوقت فى الثامنة عشرة من عمره على حظ قليل من العلم وعلى دراية باللغتين اليونانية واللاتينية وقد جاء إلى لندن سعياً وراء الرزق . واشتغل هذا الشاب فى بداية أمره فى بعض المهن الحقيرة ثم جرته الصدفة بعد ذلك إلى الاتصال بعض المهن الحقيرة ثم جرته الصدفة بعد ذلك إلى الاتصال بالدكتور سيمون فو رمان العالم للشاب وكان يدعى ليللى المنال العلوم الخفية فحبب هذا العالم للشاب وكان يدعى ليللي المنال

دراسة التنجيم، وتزوج هذا الشاب بعد وفاة أستاذه من أرملته وكانت على حظ من الثراء فتمكن من دراسة التنجيم على يد بعض المشتغلين بهذا العلم.

وقد أخذ هذا الشاب منذ عام ١٦٤١ ينشر تنبؤاته التي قابلها المثقفون في ذلك الوقت بالضحك والسخرية ولكن كثيراً من علية القوم الإنجليز كانوا يذكرون بعد ذلك تنبؤاته بالإعجاب ومن بينهم شارل الأول وكرومويل ، بل كان ليللي هذا في وقت من الأوقات يعتبر المنجم الحاص لكرومويل .

ومن الأسباب التي أدت إلى شهرة ليللى هذا تنبؤه بالطاعون الأعظم و بحريق لندن الشهير . ومن المعروف أن البرلمان الإنجليزى عند ما أخذ يبحث عن أسباب حريق لندن الهائل الذى حدث عام ١٦٦٦ استدعت اللجنة القائمة بهذا البحث ليللى وسألته ما إذا كان تنبؤه هذا قائماً على علمه بمؤامرة كانت تدبر لهذا العمل أم قائماً على حسبانات فلكية . وقد أقنع ليللى اللجنة أنه تنبؤه هذا كان قائماً على حسابات فلكية ليللى اللجنة أنه تنبؤه هذا يصدر التقاويم الفلكية التي نال بسببها دون غير . وأخذ ليللى هذا يصدر التقاويم الفلكية التي نال بسببها شهرة فائقة وحصل من ورائها على ثروة كبيرة .

## الفصل الخامس التنبؤ بالغيب في أوربا

مر وقت في العصور الوسطى كان فيه أهل أوربا وخاصة البلاد التي تعرف الآن باسم ألمانيا والنمسا يعملون بجد ونشاط وفى أيديهم الفؤوس والمعاول فى بناء الفلك على نحو ما كان يصنع نوح لكى يعتصموا بها من الهلاك غرقاً . كان الناس يسرعون في بناء تلك السفن وقلوبهم مملوءة فزعاً لأن واحداً من العرافين المشتغلين بعلم التنجيم ويدعى جرهان ستوفلر Johann Stoffler قد أعلن بناء على حساباته التي لا يتطرق إليها الحطأ أن فيضانآ آخر على مثال فيضان نوح سوف يجتاح أوربا بأسرها ويهلك أهلها أجمعين ، فلم يكن أمام الناس إلا أن يبحثوا عن وسيلة تعصمهم من هذا الفناء المحقق . غير أن هذا الفيضان المزعوم لم يتحقق ، بل قام عراف آخر أكثر شهرة من العراف الأول هو جورج تنستر Tannenstetter من أهل ڤينا وأخذ يفند ادعاءات ستوفلر وأعلن أن ليس هناك مايدل على حدوث مثل هذا الفيضان وأن نبوءة ستوفلر هذا كاذبة .

كان ذلك في القرن السادس عشر ، أما اليوم فلو قام منجم أو عراف وأعلن مثل هذه النبوءة الحاصة بنهاية العالم لقابلها الناس بالسخرية والابتسام وقد لا يحفل بها أحد البتة إلا ضعاف القلوب والعقول، أما في العصور الوسطى فلم تكن مثل هذه النبوءة تمر دون أن تحدث الفزع والهلع في قلوب الناس لأنه كانت هناك فكرة شائعة متأصلة في النفوس وهي أن الدنيا قد قاربت نهايها بل إن هذه الفكرة كانت في القرن العاشر الميلادي جزءاً منالعقيدة العامةالتي يعتنقها أهلأوربا.لقد كان الناس في ذلك العصر يتطلغون إلى نهاية العالم كما نتطلع نحن أبناء القرن العشرين إلى السماء انتظارًا لدلائل الغيث بعد فترة من الجفاف. وقد ذكر معظم العرافين عام ٩٩٩ على أنه التاريخ الذي سوف تحدث فيه هذه الطامة الكبري.

كان الناس يتوقعون أن يكون يوم الحشر فى بيت المقدس لذلك كان عدد الحجاج المتجهين ناحية المشرق فى عام ٩٩٩ من الكثرة بحيث كانوا يشبهون بجيش عرورم هائم على وجهه لقد باع معظم هؤلاء الحجاج جميع ما يملكون من حطام الدنيا قبل أن يغادروا أوربا فى طريقهم إلى بيت المقدس وأخذوا يعيشون على دخل الأراضى المقدسة .

لقد أهمل الناس تشييد المبانى العامة أو إصلاحها إذ ما الداعى إلى ذلك ونهاية العالم أصبحت قاب قوسين أو أدنى وكانت النتيجة أن أصاب التلف والدمار الكثير من هذه المنشآت العامة بل وتهدم أغلبها ولم ينج من هذا المصير المفجع الكنائس وبيوت العبادة .

لقد اتجه إلى بيت المقدس الأمراء والفرسان و رجال الدين والعبيد والجميع يسير ون صحبة واحدة ومعهم أولادهم وأز واجهم ينشدون الأناشيد والترانيم وهم في طريقهم وعيونهم متجهة إلى السهاء في خوف وتضرع و وجل يتوقعون في كل لحظة أن تنفرج السهاء و يهبط منها السيد المسيح.

ولما لم تحن نهاية العالم فى القرن العاشر توقع الناس من جديد أنها سوف تحين فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر أو بعد ذلك إذ لابد أنها آتية لا محالة وأصبح تعلق الناس بهذه الساعة الأخيرة هو الأمل الثانى لهم بعد التعلق بالحياة . لقد أخذ المنجمون فى وقت من الأوقات يرسلون الأنباء إلى جميع البلاد معلنين أن نهاية العالم وفناء الجنس البشرى سوف يكون فى عام ١١٨٦ . غير أن هذا الحادث الحلل لم يقع وصار يؤجل من وقت لآ خروكأنه تمثيلية كبرى تؤجل الحين بعد الحين .

إن العرافين في الوقت الحاضر ومفسرى النبوءات الكثيرة الواردة في الكتاب المقدس أو التي ينطوى عليها سر الهرم الأكبر يقولون إن « نهاية الزمن » تعنى أنه ستكون هناك تغيرات كبيرة جوهرية في العالم دون أن يعنى هذا نهاية العالم إنما يعنى عصراً جديداً وليس فناء العالم وكل ما فيه .

وقد ظهر قبل العهد المسيحى مجموعات من كتب التنبؤات تناولها أيدى الصفوة المثقفة من اليهود ذوى العقول المستنيرة الذين نهلوا من الثقافة اليونانية . وكانت هذه الكتب تنبئ بمجيء عصر سوف تسود فيه العدالة بين الناس ويعيش الناس في سلام ووئام متحابين متعاونين ، وأن الأرض سوف تخرج طيباتها من فاكهة مختلف ألوانها وأن المدن سوف تعج بالطيبين الأخيار من الناس . وسوف تخلو الأرض من الزلازل والحروب والمجاعات .

وفى صدر العصر المسيحى أضاف المسيحيون إلى هذه التنبؤات التي تبشر بالمدينة الفاضلة تنبؤات أخرى تشير إلى أن العالم سوف يمر بعصر ذهبى تسوده المحبة والرخاء والسلام.

وكان الرومان من ناحية أخرى لا بحفلون بهذه التنبؤات المختلفة وفي عهدهم ظهرت نبوءات أخري تنبئ بزوال

الإمبراطورية الرومانية ولكنهم سخروا من هذه التنبؤات لأنهم كانوا يعتقدون أن الإمبراطورية الرومانية عبارة عن كيان أو نظام أبدى لا يمكن أن يزول ولذلك نجدهم يحفظون هذه المجموعات التنبؤية في الكابيتول بعيدة عن متناول أيدى الناس بل إنهم سنوا من القوانين في عام ٥٠٥ للميلاد ما تفرض الموت على من يعرف عنه أنه اطلع على هذه الكتب المليئة بأخبار الغيب. ولذلك اتخذت التنبوءات بعد ذلك في أوربا وجهة أخرى سنذكرها فها يلى .

إن من الأسباب التي جعلت التنبؤات في العصور الوسطى تتسم بهذه السمة المحزنة المفزعة أن الأشخاص الذين كانوا يقرأون الكتب المقدسة كانوا يقرأونها قراءة حرفية في لغاتها القديمة كما أنه كانت تراود أذهانهم فكرة مجيء المسيح الدجال والمسيح الدجال يعد سبباً آخر من أسباب هذا الفزع المزمن العام الذي كان يهدد أهل العصور الوسطى.

لم يكن هناك خبر عن موعد ظهور هذا المسيح الدجال غير أن نفراً من كبار العالمين ببواطن الأمور اتفقوا على أن المسيح الدجال على وشك الظهور. ونذكر أنه في عام ٣٨٠ أعلن مارتن Martin أسقف تورز بتهيب ووقار أن المسيح

الدجال يعيش بالفعل وإن كان لا يزال صبيباً . وفي عام الدجال أي في الوقت الذي كان فيه أهل أوربا يعتقدون في زوال العالم ـ ذكر أسقف فلورنسه مؤكداً أن المسيح الدجال قد ولد . وبعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون أي في عام ١٤١٢ وأي أحدكبار رجال الوعظ المسيحيين أن من واجبه أن يكتب للبابا بنديكت Benedict الثالث عشر منبئاً أن المسيح الدجال قد بلغ بالفعل التاسعة من عمره . وقال كثيرون غير هؤلاء أنهم رأوا الرؤى التي تشير إلى قرب ظهور المسيح الدجال وإنه أصبح من الضروري أن يعد المؤمنون أنفسهم لهذا القتال الرهيب الذي على وشك الوقوع .

وتحوى بعض المؤلفات القديمة سلسلة من الصور تمثل ولادة وحياة وموت رجل الشر (المسيح اللجال). بل إننا نجد في عهد متأخر أي في منتصف القرن التاسع عشر أن العرافة تروين لامرتين – وهي عرافة مشهورة من أهل اللورين بفرنسا – تتكهن بأن المسيح اللجال سوف يولد في عام ١٩٠٠ ولو كانت نبوءة هذه العرافة صحيحة لكان المسيح اللجال الآن يملأ الأرض جوراً وظلماً وظلاماً.

ومهما يكن من الأمر فإنه في تلك العصور الوسطى قد

اختلطت النبوءات الصادقة بالأخرى الكاذبة حتى كان من الصعب التفرقة بينها . والواقع آن شعور الناس بالإثم والحطيئة والانحلال قد انعكس في صورة التنبؤ بالعقاب الذي لا مفر منه والنوازل التي سوف تحل بالبشر .

وكان هناك إلى جانب هذه النبوءات العامة التي كان يعتقد فيها المسيحيون بوجه عام نبوءات خاصة بكل دولة من الدول الأوربية.

وكانت الإمبراطورية البيزنطية التى ظلت على قيد الوجود حتى سقوط عاصمتها القسطنطينية فى يد البرك عام ١٤٥٣ غنية بصفة خاصة بهذه النبوءات.

في القرن الحادى عشر انتشرت في القسطنطينية بعض النبوءات التي تنسب إلى متوديوس Methodius أسقف بطراء الذي استشهد في أوائل القرن الرابع إبان حكم الإمبراطور ديوقلتيان . فني ذلك العهد البعيد ظهرت بعض التنبؤات تقول إن الإسماعيليين آو العرب سوف يقهر ون كثيراً من البلاد المسيحية عقاباً لرجال الدين والعلمانيين على السواء على ما ارتكبوه من خطايا وآثام . وقد ترددت على الألسن هذه النبوءات طوال قرون عدة وتحققت بالفعل بعد ذلك بأربعة قرون . وكانت

هناك نبوءة أخرى تذكر أن الترك سوف يروونظما جيادهم من مياه نهر الرين . والذى حدث بعد ذلك أن المغول بقيادة جنكيز خان قد اجتاحوا آسية وأوربا في القرن الثالث عشر وسقوا جيادهم من عدة أنهار أوربية وإن لم يكن منها نهر الرين على التحقيق .

وتنبأ الإمبراطور الفيلسوف ليو Leo في القرن التاسع بفتح المسلمين للإمبراطورية البيزنطية وقد تحققت هذه النبوءة بالفعل بعد ذلك بستة قرون تقريباً. وقد عثر قبيل استيلاء الترك على الدولة البيزنطية في دير بالقسطنطينية على لوحة تنسب إلى الإمبراطورليو مبيناً بها في تعاقب صحيح أسماء الأباطرة والبطارقة في هذه الدولة طوال ستة قرون انتهت بزوال هذه الإمبراطورية. ويستدل من هذه اللوحة أيضاً أن قنسطنطين سوف يكون آخر أباطرة هذه الدولة وبالفعل قد تحققت هذه النبوءة وكان الإمبراطور قنسطنطين بليولوجوس الذي لتى حتفه عند ما استولى الترك على مدينة القسطنطينية آخر أباطرة بيزنطة .

والواقع أن النبوءات لم تختفى قط من هذه الإمبراطورية البيزنطية . لقد كانت هناك تنبؤات كثيرة عن حكم الأباطرة ومستقبل الإمبراطورية منها تلك النبوءه التي ظهرت قبل عام

١٤٥٣ بقليل وجاء فيها أن العدو سوف ينقض على المدينة ويقضى على على عظمتها وبهائها ويدنس معابدها ونسائها و يجعل مبانيها طعمة للنيران وذلك بسبب الدم الذى يسفك والجرائم التى ترتكب فى بيزنطة . وقد تحقق ذلك كله إبان حصار القسطنطينية ثم وقوعها فى أيدى الترك .

ومن حسن طالع الإمبراطور الفيلسوف ليو أن معظم نبوءاته قد ظهرت وعرف بها الناس بعد وفاته بزمن طويل ولذلك لم يكن هدفاً لتلك المضايقات والاعتداءات التي كثيراً ما كانت تصيب هؤلاء المتنبئين خصوصاً إذا تنبأوا بأشياء لم تصادف هوى في نفوس الناس. و بهذه المناسبة نذكر حالة نبوءة من النبوءات كيان جزاء قائلها الموت حرقاً.

حدث فى ربيع عام ١٥١٧ أن ظهر فى روما - وكانت الأمور فيها تسير على أحسن ما يكون - راهب فقير أخذ بجوب شوارع هذه المدينة العظيمة صائحاً : « الويل الويل لهذه المدينة التي سوف تقع فريسة فى أيدى الأمم فيها وراء الألب لهذه الحطايا المنكرة التي يرتكبها البابوات والأساقفة . » لقد كانت روما فى ذلك الوقت مدينة مزدهرة يعمها الرخاء والأمن والسلام إذ لم تكن قد تعرضت لأية غزوة خارجية منذ

أكثر من خمسة قرون . وكانت فى ذلك الوقت تزدحم بالسكان والتجار والكهنة وجنود البابا والحراس والأساقفة . وكان البابا كليمنت الثامن يتربع على عرش البابوية فى قصره المنيف والعالم كله فى أمن وسلام . وها هو ، راهب خرب العقل كانت له الجرأة أن يسير فى طرقات هذه المدينة العظيمة وينادى بالويل والثبور ويتنبأ بدمارها والقضاء عليها . وما أن سمع البابا بخبر هذا الراهب حتى قبض عليه وزج به فى السجن ، ثم أفرج عنه بعد فترة قصيرة ولكن على شرط أن يغادر المدينة على الفور بحيث إذا عاد إليها ثانية أغرق فى مياه نهر التيبر .

عاد بعد ذلك الراهب – وكان يدعى بارتلوميو براندانو – مرة ثانية إلى روما وصنع نفس الأمر الذى صنعه من قبل منادياً بانتقام إلهى عادل من المدينة و رجال الدين ناعتاً البابا كليمنت بأحقر الصفات . وكان أن قبض ثانية على هذا الراهب وألى به فى نهر التيبر ولكنه لم يغرق فأمسك به و زج فى السجن .

وقد حدث بعد ذلك بعشر سنوات أن أغار جماعة من الجنود المرتزقة للإمبراطور شارل الحامس تحت قيادة شارل ده بربون على مدينة روما وقاموا بالكثير من أعمال السلب والتقتيل . وكان أن اضطر البابا كليمنت إلى عقد

معاهدة تسليم غزية مع الإمبراطور شارل . وأطلق جنوده سراح الراهب براندانو بعد أن ظل في سجنه سنوات عدة لتى فيها الكثير من أنواع التعذيب والإرهاق نتيجة لهذه النبوءة التى قال بها، ولعل البابا كليمنت نفسه قد جال في خاطره ذكرى هذا الراهب عند ما وقعت الواقعة وشاهد مدينة رؤما نهباً مستساعاً لهذه الطغمة من الجنود المرتزقة .

كانت هناك نبوءات كثيرة مثل هذه تدور على الألسن أكثر من ألف عام وكلها تدور حول مصير روما وأهلها لذلك كان نهب مدينة روما على يد شارل ده بربون أمرًا متوقعاً.

والواقع أن هذه التنبؤات التى صدرت ضد روما إنما كانت موجهة إليها على اعتبار أنها ترمز إلى الكنيسة والبابوية ، ولم تكن هذه التنبؤات تصدر عن عرافين محترفين فحسب بل كانت تصدر أيضاً عن رجال من أهل الكنيسة تنبأوا بما سوف يحل بالكنيسة من السخط والهوان للذنوب والحطايا التى وقع فيها رجالها كالمتاجرة بالرتب الكهنوتية والانغماس فى الملاذ والترف وهى الحطايا التى وقع فيها كثير من البابوات ورجال الدين ، ومن المعروف أن روچر باكون (١٢٦٧) الراهب ومن المعروف أن روچر باكون (١٢٦٧) الراهب عتقد

فى أن تغيراً مفاجئا سوف يطرأ على الكنيسة يؤدى بها إلى حالة أفضل وأحسن . وقد تنبأ باكون بأن كاهناً ورعاً سوف يقوم بهذا التغيير .

ويغلب على الظن أن معظم العرافين والمتنبئين الذين قالوا بهذه التنبؤات المتصلة بالكنيسة كانوا متأثيرين بنبوءات عراف شهير ظهر في العصور الوسطى وكان له أثر كبير على غيره من المتنبئين ذلك هر العراف جوشم. Joachim

لقد توقف الملك ريتشارد قلب الأسد إبان حملة له على الأراضي المقدسة لمحاربة صلاح الدين الأيوبى ، في مدينة فيور من أعمال مقاطعة كلابريا بإيطاليا لاستشارة رجل كان يعد في ذلك الوقت أعظم منبئ ظهر منذ عهد الرسل. لقد كان هذا الرجل على جانب كبير من الورع والتقوى وصفاء النفس وكانت شهرته كمتني قد عمت جميع العالم المسيحي . هذا الرجل هو جوشم وهو راهب بندكتيني انفصل عن طائفته وأنشأ له ديراً خاصاً به فى فيور. وعلى الرغم من أن هذا الراهب قد تنبأ بأشياء كثيرة في غير صالح البابوية إلا أن الباباوات مع ذلك قد بسطوا عليه حمايتهم وجعلوه تحترعايتهم. وكان هذا الراهب يقول إنه لم يمنح هبة الكشف عن الغيب إنما منح هبة الفهم والإدراك . وهو يذكر في إحدى كتبه كيف أنه تاه في ميدان التأمل والتفكير في ليلة عيد الفصح فشعر أن شعاعاً من الضوء اللامع قد نفد إلى أعماق نفسه وأن إلهاماً إلهيا قد حل به فجعل كل أسرار الكتب المقدسة واضحة أمامه كما كانت واضحة أمام الرسل والأنبياء .

لقد تنبأ جو شم هذا بالمسيح الدجال وأخبر ريتشاردقلب الأسد أن هذا المسيح الدجال سوف يعتلى سريعاً الكرسي البابوي .

و بعد وفاة جوشم هذا أخذت الطبقة المثقفة من الناس تستمع إلى الدروس التى تفسر فيها نبوءات هذا الراهب الكبير إذ كانت هذه النبوءات تدرس كما يدرس الكتاب المقدس وقد ذكر جوشم فى كتبه أن العصر الكبير الأول من تاريخ العالم هو عصر الأب أى ما قبل العهد المسيحى أما العصر الثانى فهو عصر الابن و يمتد حتى عام ١٦٢٠ للميلاد أما العصر الثالث فهو عصر الطيف المقدس ويبدأ من عام ١٦٢٠ الثالث فهو عصر الطيف المقدس ويبدأ من عام ١٦٢٠ ويتضمن تغييرا وتطهيراً شاملا للكنيسة وكان يرى أن الكنيسة قد انغمست فى الشهوات وغدت وكرا للصوص ومن ثم احتقر الناس رجال الدين .

وكانت هناك غير ذلك نبوءات كثيرة ضد الكنيسة يتداولها الناس في كل مكان وقد أفصم عنها كل من دانتي ومكيافلي في كتاباتهما . ولعل أبرز شخصية ظهرت بعد ذلك في ميدان التنبؤ بالغيب هي شخصية ساڤونارولا الذي تنبأ بأشياء كثيرة تحققت كلها تقريباً . مثال ذلك أنه تنبأ بطرد أسرة ده مديسي الشهيرة من فلورنسه وقد تحقق ذلك. وتنبأ بالغزو الفرنسي لإيطاليا في عهد شارل الثامن ملك فرنسا وقد تحقق ذلك ، كما تنبأ أيضاً بدمار روما تدميراً تاماً بالنيران بسبب فسوق أهلها وهذا أمر لم يتحقق اللهم إلا إذا اعتبرنا نهب روما على يد ده بوربون بعد موت ساڤونا رولا بتسع وعشرين سنة تحقيقاً لهذه النبوءة.

لقد كان هذا الراهب الدومينيكي العجيب يرى الرؤى الصادقة ويسمع الهواتف العلوية ، فقد شاهد في مساء الجمعة الحزينة من عام ١٤٩٢ رؤيا هي عبارة عن صليبين هائلين ورأى سيفا يتدلى من السهاء فوق إيطاليا وغير ذلك من الرؤى . وقد ذاع صيت هذا الراهب حتى أصبح المتسلط على أهل فله رنسه .

غير أن أعداءه وحاسديه قد أخذوا يتزايدون فكان أن

سجن وعذب واستخلص منه عن طريق التعذيب اعترافاً ينكر فيه ادعاءه أن له قوى تكشف عن الغيب فحوكم محاكمة صورية حكم عليه بعدها بالموت حرقاً. فني الثالث والعشرين من شهر مايو عام ١٤٩٨ و بحضور مندوبين عن البابا اسكندر السادس الذي نعته ساڤونار ولا بالشيطان جرد ساڤونار ولامن ردائه الكهنوتي وتلي عليه الحكم بالإعدام هو واثنين من أتباعه المقربين إليه . وقد شنق الثلاثة وأحرقت جثهم وهي معلقة في المشانق .

ويعد ساڤونارولا اليوم عند الكثيرين من القديسين والشهداء والمتنبئين الصادقين في نبوءاتهم .

وقد يكون ميشيل نستراداموس هو أعظم المتنبئين الذين ظهروا في القارة الأوربية Michel Nostradamus وقد احتل هذا المتنبئ مكانة مرموقة لم يرق إليها أحد غيره من مشاهير القرن السادس عشر عصر النهضة الزاهر ، وكانت له قدرة عجيبة على التنبؤ بالغيب ، فما أن ذاع صيته في هذا الميدان حتى أخذت أوربا كلها تتحدث عنه وأرسل إليه الملوك والأمراء يدعونه ليقرأ لهم ما يخبثه لهم المستقبل من أحداث ، وحج العظماء إلى بلدته سالون Saion من مقاطعة بروقانس بفرنسا ليكشف لهم ما خفي عنهم من أمور وأحداث .

لقد درس نستراداموس هذا الطب وكانت له مقدرة فائقة فى معالجة المرضى الذين كانوا يقعون صرعى للطواعين الي كانت تجتاح أوربا من حين لآخر إبان القرن السادس عشر حتى كر حساده من الأطباء فأذاعوا عنه أنه يشتغل بالسحر والعلوم الحفية . والواقع أن نستراداموس كان يقضى معظم أيامه في الطبقة العليا من منزله وسط مجلدات ضبخمة مكتوبة بلغات متعددة وحوله أدوات كثيرة ثما يستخدمها المنجمون والسحرة كالأسطرلاب والمرايا السحرية . ويذكر نستراداموس نفسه أنه قد أحرق بعض الكتب المصرية القديمة بعد أن حفظ محتوياتها عن ظهر قلب وقد ورث هذه الكتب عن أجداده وكانت تحوي كثيراً من علوم المصريين والمجوس.

وقد زار نستراداموس كثيراً من البلاد الأوربية واجتمع بمشاهير العلماء والمشتغلين بالكيمياء والتنجيم وتباحث وإياهم في شي الموضوعات العلمية.

وحدث أثناء زيارته لمدن إيطاليا أن شاهد في إحدى القرى الصغيرة راهباً فرنسيسكياً يدعى فيلكس بيرتى Felix Peretti الصغيرة راهباً فرنسيسكياً يدعى فيلكس بيرتى غنا أن رآه حتى ركع نستراداموس أمام هذا الراهب بكل خشوع واحترام ولما سأله في ذلك الرهبان الآخرون أجابهم : إنى أركع

أمام قداسته . غير أن الرهبان لم يهتموا بهذه النبوءة لأن بيرتى هذا لم يكن يمتاز عهم بشيء البتة ولكن هذا الراهب القروى قد أخذ يرقى المناصب الكهنونية الواحد بعد الآخر حتى ولى العرش البابوى عام ١٥٨٥ ولقب برسكتوس السادس »

وكان نستراداموس هذا ينشر تنبؤاته فى شكل رباعيات شعرية وقد نشرت لأول مرة فى عام ١٥٥٥ وتضمنت كثيراً من النبوءات التى تحققت على مر الأيام منها مقتل شارل الأول ملك انجلترا وثورة أوليفر كرومويل ومقتل لويس السادس عشر ملك فرنسا والثورة الفرنسية ومجىء نابليون بونابارت وغير ذلك من الأحداث العالمية الشهيرة.

وقد أصيب نستراداموس فى أواخر أيامه بمرض الاستسقاء وثقل عليه المرض فاعتكف فى بيته لا يرى أحداً من الناس الا تلميذه الوفى شافنى Chavigny وإثنين أو ثلاثة من أصدقائه المقربين. وقد أوصى أن يدفن واقفاً فى كنيسة الفرنسيسكان حتى لا يطأ أحد على عظامه.

وفى مساء اليوم الأول من شهر يوليه سنة ١٥٦٦ تركه تلميذه شافنى بعد أن ألتى عليه تحية المساء والعبارة المألوفة: ه إلى الغد يا أستاذ » ولكن نستراداموس هز رأسه بحزن وتمتم

قائلا: في الغد عند شروق الشمس سوف لا أكون موجوداً.
وفي الصباح كان نستراداموس جثة هامدة فوق مقعده.
ولقد بكاه أهل بلدته طويلاوكانوا يعتقدون أن نستراداموس لم يمت ولكنه اعتزل الحياة ليتابع دراساته ، ونقش على الحائط الذي يضم رفاته هذه الجملة : « لا تعكر سلام الموتى » ثم أضافت إليها زوجه : « هنا ترقد عظام ميشيل نستراداموس الشهير الوحيد في رأى جميع البشر الذي يسجل بقلمه المقدس أحداث العالم المستقبلة وفقاً لتأثير الكواكب » .

ولقد توفى نستراداموس بالغاً من العمر اثنين وستين عاماً وستة شهور وسبعة عشر يوماً .

## الفصل السادس الأحلام والتنبؤ بالغيب

لقد كثر الكلام عن الأحلام وعلاقتها بالتنبؤ بالغيب وانبرى نفر من العلماء المبرزين لدراسة هذه الظاهرة العجيبة ووضعوا فيها الكتب والمطولات وضمنوها كثيراً من الأحلام التي تحققت عن آخرها .

ولعل أشهر من قام بهذه الدراسة هو الفلكى الفرنسى الشهير « كامبل فلاماريون» فى كتابه « لغز الحياة النفسية » The Riddleof Soul Life إذ كان من المؤمنين بأن هناك رؤى صادقة تتحقق عن آخرها فى العالم المحسوس. ومن الأمثلة التى أوردها فى كتابه المذكور تلك الحادثة التى ذكرها على لسان شاهدة معتمدة موثوق بكلامها إذ قالت:

و حوالى أواخر شهر نوفير من عام ١٨٧١ وأعتقد أن ذلك كان فى يوم الأربعاء الموافق الثانى والعشرين من نوفير ، كنت فى ضيافة أسرة المستر داڤيدسن فى نيواورليانز ، وقد

حضر لزيارته نفر من الأصدقاء من بينهم مدام ثلتون وقد قصت على الحاضرين عدة أحلام رأتها فى منامها وقالت أن هذه الأحلام قد تحققت عن آخرها ، ولكن الحاضرين لم يكونوا فى مركز يسمح لهم بالتحقق من صدق ما ذكرته هذه السيدة . و بعد أن أفاضت فى ذكر أحلامها التى تحققت سألها المضيف :

إنى أسألك يا مدام ثلتون هل رأيت في منامك حلماً يتصل ي

فقالت : « إننى رأيت البارحة فقط يا مستر دافيد سن حلماً يتصل بك » .

وقد سألها الحاضرون بلهفة أن تقص عليهم ما رأته في حلمها .

فقالت : ق لقد رأيت في منامي أنبي سوف أعود لزيارتكم لدعوة عاجلة وذلك بعد ستة أسابيع من اليوم .

فقال المضيف : «إن هذا الحلم من السهل تحققه » ثم مال على أحد الحاضرين وقال : «أرجو أن تذكر لنا متى سيكون ذلك اليوم الموعود ؟ » وعند ذلك أخرج أحد الحاضرين مفكرته وقال إنه سيكون في يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير عام ١٨٧٢ .

وحند ذلك تابعت مدام ثلتون الحديث قائلة : و مهلا أيها السادة . إنبي رأيت في منامي أيضاً أنبي عند ما دخلت البيت وجدته خالياً و بحثت من المستر داڤيدسن ولكني لم أجده وأخيراً رأيت وسط قاعة الاستقبال تابوتاً معدنياً كبيراً . وكان غطاء التابوت محكماً ولم أر شيئاً آخر إلى جانب ذلك ولكني أدركت أنك مسجى داخل هذا التابوت »

وعند ذلك انفجر المضيف ضاحكاً وشاركه فى ضحكه جميع الحاضرين ثم وجه داڤيدسن الكلام إلى زوجه متهكماً: وإنى أرجو منك تابوتاً غير معدنى لأنى لا أحب التوابيت المعدنية ، إنى أريد تابوتاً بسيطاً من الحشب » .

وقد وعدته زوجه بذلك ضاحكة وقالت إنها سوف تلبي رغبته في حالة ما إذا كانت ستخلفه .

ثم تابعت مدام ثلتون الحديث قائلة: و إنني لم أشاهد سوى سيدة واحدة في قاعة الاستقبال فوقفت إلى جوارها . وكان منقوشاً على خطاء التابوت ست ورود فضية . "

وقد ضحك الجميع أيضاً من هذه الحلية العجيبة ولكن مدام ثلتون ظلت على هدوتها وقالت : « ولقد عجبت أنا أيضاً, عند ما شاهدت ذلك في الحلم » .

ولقد تفرقنا بعد ذلك بعد أن تواعدنا على أن نلتى ثانية يوم الأربعاء الثالث من شهر بناير كما جاء فى حديث هذه السيدة . وحدث فى اليوم الثانى من شهر يناير عام ١٨٧٢ حادث محزن للمستر داڤيدسن إذ دهمته قاطرة فأزهقت روحه .

وفى صباح اليوم التالى وضع جثمانه فى تابوت . وقد رغبت أسرته فى أن لا يرى أحد وجهه المشوه نتيجة لهذا الحادث . وقد آليت على نفسى أن أمكث إلى جوار هذا التابوت وظللت فى مكانى حتى بعد أن أحكم غلق التابوت .

وقد حضرت مدام ثلتون إلى المنزل فى اليوم الموعود فوجدت التابوت فى قاعة الاستقبال وليس إلى جانبه سواى ، فجاءت ووقفت إلى جانبى وظللنا نحن الاثنتان وقوفاً إلى جانب التابوت دون أن تنظر واحدة منا إلى الأخرى . وفجأة لمست مدام ثلتون يدى وأشارت إلى ست وردات فضية تزين غطاء التابوت المعدنى فنظرت إليها متسائلة فتمتمت قائلة: « ألا تذكرى الوردات الست الفضية التى رأيتها فى مناى بوضوح ؟ » الوردات الست الفضية التى رأيتها فى مناى بوضوح ؟ » وبعد ذلك بأسبوعين قالت لى أرملة المستر داڤيدسن :

وكان لا يزال من شهودها الثلاثة عشر تسعة أشخاص على قيد التحقق المستر في المس

وهناك حادثة أخرى ذكرها هنريش كارل بروش Heinrich وهناك حادثة أخرى ذكرها هنريش كارل بروش Karl Brugsch أحد علماء الآثار المصرية في القرن التاسع عشر في مذكراته وهي تتصل بحلم رآه الحديو إسهاعيل عام ١٨٧٥ حيث قال :

و لقد كنت فى طريقى إلى جوتنجن لتوديع أسرقى التى كانت تعيش. هناك على أن أبحر بعد ذلك مباشرة من ميناء بريمن على ظهر إحدى السفن ، وعندما كنت فى طريقى إلى محطة السكة الحديد الأركب القطار الذاهب إلى بريمن تلقيت

برقية ففتحتها على الفور لأرى مضمونها قبل أن أركب القطار . وقد كانت هذه البرقية قصيرة وحاسمة :

ر إن الحديو يرجوك العودة إلى القاهرة على الفور ».

فأخذت أول قطار ذاهب إلى تريستا لأركب أول باخرة ذاهبة إلى مصر . ولما كنت لم أقرأ أية صحيفة من الصحف منذ أن غادرت جوتنجن فقد عجبت أشد العجب عند ما أخبرنى ربان السفينة التي ركبتها إلى مصر أن آخر سفينة غادرت بريمن وهي التي كنت عازماً على ركوبها لو كنت قد سافرت إلى بريمن قد حدث بها بانفجار هائل قتل وجوح الكثيرين من ركابها . فشكرت الله على أن دعوتي إلى الذهاب إلى مصر قد أنجتني من شر كنت معرضاً له من جراء هذا الانفجار .

ولما وصلت إلى القاهرة ذهبت على التو لمقابلة الحديو إسماعيل حسب أوامره وكنت متوقعاً أن أتلقي منه بعض التوجيهات الحاصة التي كان يحب أن يوجهها إلى بنفسه ولكنني لم أسمع منه إلا أنه سعيد أن يراني سليا معافياً وأنه ليس لديه ما يقوله أكثر من ذلك .

لقد رأى الحديو أن يستدعيني عن طريق هذه البرقية وذلك بسبب حلم رآه ذات ليلة جعله يطلبني على جناح السرعة

وإلا حل بی شریتربص بی ۵.

والواقع أن هناك كثيرين من الناس يرون الرؤى فتتحقق كما رؤوها في منامهم الأمر الذي دعى الكثير من الفلاسفة والمفكرين إلى تحليل هذه الظاهرة العجيبة والإفاضة في تفسيرها.

ولم يكن حظ فلاسفة المسلمين من هذه المسألة بقليل بل إنهم أفاضوا الكلام في الرؤيا الصادقة وجعلوا هناك صلة قوية بين الرؤيا الصادقة والتنبؤ بالغيب استناداً على القول بأن الله يطلع عباده على غيبه سواء أكانوا في يقظة أم في منام ، وهم يذهبون إلى أن الحلم إذا تحقق في الواقع كان هذا الحلم عبارة عن رؤيا صادقة ، أما إذا لم يتحقق فهو عبارة عن أضغاث أحلام ووسوسة شيطان لا تقبل تأويلا ولا تستحق اهماماً وهذا هو ما عليه أكثر المفكرين المسلمين ،

وقد صنف الفلاسفة والمتكلمون الرؤيا على أصناف فقالوا إن بعضها ما يكون من وحى الله والبعض الآخر من إلهام الملائكة كما أن المرموز منها الذى يعوزه التعبير يكون من الملك أو من الأرواح فيا يقول البعض.

وقد جاء فى الصحيحين عن النبى أنه قال : « الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا ما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام ».

وقد عزى رجال الشرع الرؤيا الصادقة إلى الله القادر على كل شيء فهو يخلق في قلب النائم أو في حواسه الأشياء ، كما يخلقها في اليقظان وهو سبحانه يفعل ما يشاء فلا يمنعه من ذلك نوم ولا غيره وربما يقع ذلك في اليقظة كما يتراءى في المنام. وذهب آخرون إلى أن الرؤيا الصادقة تقع للمرء وهو نائم. ذاهل العقل والحس معاً ، إلا أن النائم وإن ذهب عقله الذي به يتعقل ويفهم وحسه الذي به يدرك صور المحسوسات فإن نفسه تكون يقظة منتبهة تقوى على التعقل والفهم وتقوم مقام الحواس من سمع و بصر ولمس ونحوه في نقل آثار الجزئيات. ذلك أن روح النائم تسرح فى الدنيا وتمتد منبسطة خارج الجسد وإن لبث جزء منها على اتصال به فتدرك في النوم مكنونات الغيب المحجب.

وقيل إنها ترحل عن الجسد إلى عوالم الغيب فإن تيقظ النائم فجأة قبل أن تعود من رحلتها أدركه الجنون. وقيل بل تصعد الأرواح إلى السهاء السابعة حتى تقف بين يدى الله ويأذن لها في السجود. فإذا سجدت بشر الطاهر منها بالغيب فيراه النائم بروحه ويتفهمه بقلبه.

أما الصوفية فعندهم أن النفس من عالم المجردات والمعقولات فهى تستطيع أن تدرك المدركات التى من جنسها إذا لم يشغلها شاغل من علائق البدن فإذا قويت بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية اتصلت النفس بأبيها المقدس وبالنفوس الفلكية وتلقت عنها المغيبات كما يقع لها هذا في يقظها .

وفى الحديث النبوى: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ولكن لا يشعرون» .

وهذا شاهد عدل على أن يقظة الوجود نوم ولكن الناس يحسبون وهما أن المعرفة تقع إبان اليقظة ، مع أن المرء لا يعرف خلالها شيئاً من عالم الغيب وما يبصره بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة مما يدرك عن طريق الحواس. واللوح المحفوظ مرآة نقشت عليها المقادير بغير حروف ولو ظهرت تجاهها مرآة أخرى لا نكشف فيها صور الأولى إلا إذا قام بينهما حجاب. وليست المرآة الثانية إلا القلب والحجاب هو الشهوات والحواس. ويتجلى هذا فىاليقطة أما النوم ففيه يرتفع الحجابويزول وبذلك تظهر في مرآة القلب صور اللوح المحفوظ وتنكشف للنفس آفاق المجهول، فإذا سلمنا بأن النفس تكون عند النوم في أعظم حالاتها زال العجب من وقوع العلم بالغيب إبانه ولكن الرؤيا

لا تقع لكل نائم ولا تجيء في كل نوم إنما تعرض للمؤمنين عن طريق الملائكة . فأما المؤمنون فإن نفوسهم قد صفت وتحررت من ضغط الأفكار الفاسدة وصدق الرؤيا يكون بمقدار ما يكون هذا الصفاء .

و يختلف الصوفية في تقدير الرؤيا فهم يضعوها دون الولاية حيناً وفي مرتبها أحياناً فهي عند بعضهم نوع من الكرامات التي تقع للأولياء. والنفس التي تقوى على إدراكها متى عظمت وترقت في مجال الروحانيات أضحى صاحبها ولياً وهكذا يلرك في اليقظة متى قوى الأمر عنده ما يلركه النائم في نومه ولئن كان هذا نادراً إلا أنه يقع لأهل الطريق ولا يشمل الناس جميعاً فإنهم يعجزون عن احتمال ملك الإلهام الذي يهبط على الأولياء أيقاظاً فيهبط على سائر البشر نياماً وإن جرت العادة فيا يرى البعض أن يسمى وحى الإلهام رؤيا إن وقع أثناء النوم وتخيلا إن جاء إبان اليقظة .

ولعل ما ذكره ابن خلدون فى هذا المقام يعد نموذجاً لهذا النوع من التفكير فقد ذكر فى مقدمته :

للعقل نطاق يحسن التفكير في مجاله ، إنه يدرك العلم الذي يستند إلى المشاهدة ، ويعتمد على التفكير النظري ،

هذه هي مدارك العلماء فإن تجاوز العقلهذا النطاق إلى ما وراءه خل سبيلا . ووراء العقل نطاق يرتاد المرء مجاهله بنوع من الإدراك فوق مدارك البشر ، وهو يتوافر في الأنبياء وينهيأ للأولياء ومع الناس نموذج منه يبتدىء فيا يقع لهم من صادق الأحلام وهم نيام . واهتداء النفوس إلى هذا العالم العلوى غير عسر لأن في النفس البشرية استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الملكية لتصير ملكاً بالفعل في لمحة من اللمحات وعندئذ تتجه إلى الملأ الأعلى وتتصل به فطرة لا اكتساباً. وبهذا تتجاوز مثل هذه النفوس مرتبة العلماء الذين يعجزون بطبعهم عن بلوغ الإدراك الروحاني لاتصالم بالمدارك الحسية الحيالية التي تؤدى إلى اكتساب العلوم التصورية والتصديقية مما ينتهى بالأوليات ولا يتجاوز نطاقها فإذا ترقت النفس تجاوزت هذا المجال واتجهت بالحركة الفكرية نحو العقل الروحانى والإدراك الذى لا يفتقر إلى إدراك الحس فيتسع نطاق إدراكها بالفطرة حتى يتجاوز الأوليات التي يقف عندها الإدراك البشري الأول إلى فضاء المشاهدات الباطنية وتلك هي مدارك الأولياء أصحاب العلوم اللدنية والمعارف الربانية ويظفر بها أهل السعادة في البرزخ بعد مماتهم . وقد تترقى النفس المفطورة على الانسلاخ من البشرية ــ جسيانيها وروحانيها ــ إلى الملائكة من الأفق الأعلى لتصير فى لمحة من اللمحات ملكاً بالفعل ، فتشهد أهل الملأ الأعلى فى أفقهم وتستمتع إلى الكلام النفسى والخطاب الإلهى فى تلك اللمحة وتلك هى نفوس الأنبياء فى حال الوحى التى فطروا عليها ولم يظفروا بها صناعة واكتساباً.

فالنفس ذات روحانية مدركة من غير آلات بدنية وأدوات حسية وتكون عندئذ أقل في الدرجة من نفوس الملائكة أهل الأفق العالى الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن أو غيره . وهذا الاستعداد السالف يقوم في النفس ما دامت في البدن وهو على صنفين . صنف يتهيأ للأولياء وآخر عام في البشر جميعاً وهو الرؤيا الصادقة . أما الاستعداد الذي يتهيأ للأنبياء فإنه يكون بانسلاخ النفس من البشرية إلى الملكية المحضة وهي أعلى الروحانيات . »

ونجد مثل ذلك عند الغزالى فهو يصرح بأن الرؤيا طور ضعيف من أطوار النبوة وبينها وبين النبوة مرتبة واضحة المعالم يقوم فيها إلهام الأولياء الذى يعتبر ضعيفاً بالإضافة إلى الوحى النبوى قوياً بالقياس إلى وحى الرؤيا.

ويذهب الفلاسفة إلى أن الحواس تنقل للنفس صور

المحسوسات فتنشغل النفس بالتفكير فيها إبان اليقظة ، فإذا وقع النوم تعطلت الحواس عن تأدية وظيفتها فتفرغ النفس من هذا التفكر وتنصرف إلى ما وراء الحس من جواهر روحانية شريفة عقلية وهي اللوح المحفوظ عند رجال الشرع – وفيها تنقش صور الموجودات كلها ، فإذا اتصلت النفس انطبعت فيها بما تحمل هذه الجواهر من مكنونات الغيب ولا سيا ما كان يعني النفس منها .

وقد تصدق الصورة الجزئية التى تقع للنفس من غير حاجة إلى تعبير ، وربما بدلت المخيلة بها مثلا يعوزه التعبير ليتكشف عن حقيقة معناه . وهم يقولون بأن من عناية الله بالإنسان أن يقع الإندار فى الرؤيا إذ المقصود به أن يستعد المرء لملاقاة المستقبل ويتهيأ لدفع شره ، هكذا أشار يوسف على ملك مصر بأن يستعد للسنين السبع المجدبة بعد أن رأى الملك فى منامه سبع بقرات سان تأكلهن سبع عجاف مهازيل وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات .

على أنه لا يبعد أن يقع الإنذار عن الماضى والحاضر متى كان مجهولا لنا وهو أكثر ما يكون فى الأمور المستقبلة التى يختص إدراكها بالقوى الفكرية الجزئية التى تفيد فى معرفة الضار والنافع من مقبل الأمور .

والحلاصة أن مفكرى الإسلام قد انتهوا إلى أن للنيام القدرة على الاتصال بالعقل الفعال متى قويت المخيلة عندهم فإن أفرطت المخيلة في قوتها تيسر لهم هذا الاتصال إبان اليقظة وكان التنبؤ ويقع هذا للأنبياء والواصلين من الأولياء.

ومهما يكن من الأمر فهناك كثير من الناس ممن يوثق في صدق رواياتهم قد رأوا في منامهم رؤى كثيرة تحققت في العالم المحسوس . وقد قيل إن أم الإمام الشافعي قد رأت في منامها بعد أن حملت به أن المشترى خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق في كل بلد قطعة . فقال المعبرون إن ابنها سيكون عالماً فذاً في مصر ينشر علمه في أكثر البلاد طولا وعرضاً فكان الأمر كما قالوا .

وذكروا أيضاً أن السيدة عائشة رأت سقوط ثلاثة أقمار في حجرتها فعبر أبوها رؤياها بموته وموت الرسول والفاروق عمر بن الخطاب ودفنهم في حجرتها جميعاً . وقد صح فيا بعد هذا التعبير .

وقد فاخر الشعرانى -- وهو من المتصوفة المشهورين -- بوقوع كثير من الرؤى له . من ذلك أنه كان وصياً على أبناء

أخيه فحرم عليهم مغادرة حجرتهم ، فرأى فى تلك الليلة الشيخ أمين الدين يفتح لهم باباً فى خلوته ليخرجوا منه فأدرك أنه أخطأ فى أمره السالف وعدل عنه .

وكان إذا اغتاب أحد شخصاً بحضرته وساورته الشكوك في سمع رأى في ليله من اغتيب يلبس البياض فيدرك كذب المغتاب .

وقد روى الرحالة لين Lane في كتابه «عادات وشيائل المصريين الحالتين The Manners and Customs of modern Egyptians أن الإمام الشيخ المهدى قد قص عليه قصة خلاصها أن أحد الأولياء عند العامة وهو الشيخ أحمد البهي ــ كان يحضر دروس الشيخ الأمير الكبير فسمعه يؤرخ حياة الحسين ويعقب قائلا إن وأسه غير موجود بالمشهد الحسيني المعروف في القاهرة وكان البهى يعتقد غير ذلك فآلمه ما سمع ولكنه لم يعترض على الشيخ احتراماً لشهرته وتقديراً لغزارة مادته. وعند انتهاء الدرس إنطلق إلى بيته وأقام الصلاة ودعا ربه ــ وهو جاث على ركبتيه ـــ أن يريه رسول الله فى رؤيا صادقة يعرف منها حقيقة هذه المسألة ، فلما استسلم للنوم رأى أنه فى الطريق إلى زيارة المشهد الحسيني فلما دنا من قبته رأى النور يشع منها فدخل

المزار ، فرأى شريفاً طلب إليه - بعد تبادل التحية - أن يقرىء رسول الله السلام ، فنظر إلى القبلة فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام جالساً على عرشه ، وقد وقف رجل عن يمينه وآخر عن يساره فجهر بقوله . السلام عليك يا رسول الله وكررها ثلاث مرات والدمع يجرى على خديه ، وسمع الرسول يقول له : أدن منى فقاده الشريف وأجلسه فى حضرته ، فحياه الشيخ ورد الرسول تنحيته ، وقال عوضك الله خيراً عن زيارتك يا بني . فقال له : يا رسول الله ، هل رأس الحسين موجود هنا ؟ فأجاب الرسول بالإيجاب . فامتلا الرجل غبطة وطمأنينة واستأذن الرسول في أن يقص عليه ما قرره شيخه الأمير في درسه. فلما سمع الرسول قصته ، طأطأ إلى الأرض رأسه ، ثم رفعه وقال إن الناقل مغفور له . فأحس الشيخ وكأن كيانه يهتزمن فرط الرضا والغبطة فاستيقظ من نومه وانطلق مسرعاً إلى دار شيخه الأمير. فلما بلغ الباب دقه بعنف أفزع سكان البيت . ولما دخل الفناء أخذ ينادى شيخه بأعلا صوته فلما علم الشيخ بصاحب الصوت أدهشه مجيئه في هذا الوقت المبكر وظن سوءاً . وأخذ البهى من فرط التأثر يحدث شيخه دون أن يقرئه السلام أو يقبل يده كما جرت عادته معه .

وقص رؤياه منبئاً شيخه بأن الشريف الذى كان بالباب هو الإمام على ، والواقف عن يمين الرسول هو أبو بكر . والواقف عن يمين الرسول هو أبو بكر . والواقف عن يساره عمر ، وأنهم كانوا فى زيارة الحسين . ولما دخل القبة قال : « السلام عليك يا ابن بنت رسول الله ، إنى أومن بأن رأسك الكريم مدفون هنا ، ورؤيا البهى شاهدة على ذلك لأن رؤيا الرسول حق » .

هذا ولم يكن الاعتقاد في الرؤى وقفاً على العرب أو المسلمين بل شاركهم في هذا الاعتقاد كثير من الأمم القديمة . فقد كان الإغريق يرون أن الأحلام هي من فعل الإله زيوس كبير الآلهة . وقد ذكر هذا هوميروس في إلياذته أكثر من مرة ، كما انتشر هذا الاعتقاد في جميع بلاد الإغريق .

وكان للمصريين القدماء إله للأحلام هو « بس» Bess وقد نقشت صورته على كثير من الوسائد التي يضع المصريون عليها رؤوسهم . وكان للبابليين أيضاً إله الأحلام هو الإله « ماخر » وكذلك كان لمعظم الشعوب القديمة آلهة خاصة للأحلام على اعتبار أن هذه الآلهة هي الباعثة على ما يراه النائم من أحلام .

وكان الحكام في إسبرطة ينامون عادة في معبد خاص

اعتقاداً منهم أنهم يرون الرؤى الصادقة إذا ناموا فى ذلك المعبد. وكان لهذه الرؤى أثرها المباشر فى تسيير الأمور وتوجية سياسة إسبرطة. وقد بلغ من اعتقاد أهل أثينا فى الرؤى أن عكمتهم العليا كانت تأخذ بما تقرر الرؤيامن إدانة المتهمين أو تبرئتهم كذلك كان أهل روما يستجيبون الما تشير به الرؤى . وهكذا كانت الأحلام من الأمور التي شغلت بال الناس فى مختلف الشعوب منذ القدم كما كان التسليم بالرؤيا الصادقة جزءاً من عقيدة أكثر المتعلمين والجهال على حد سواء حتى الوقت الحاضر.

وثما يتصل بهذا الموضوع إدراك المجانين والمصروعين للغيب وقد قالوا في تعليل ذلك أن نفوس المجانين ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم في أغلب الأحوال ولضعف الروح الحيواني فيها وبذلك تكون غير مستغرقة في الحواس ولا منصرفة إلى التفكير في نقصها ولذلك فالمجنون يكون كالمبهوت الغافل عما يرى ويسمع ومثل هذا قد ينكشف له من الحواهر الروحانية شيء من الغيب فيجرى على لسانه وهو فها يشبه الذهول.

ومن هؤلاء أيضاً المرضى والمشرفين على المؤت فقد يذكر المريض أنه يرى ويسمع أشياء ولا شيء من ذلك في واقع الحس وقد ردوا هذا إلى فعل المخيلة على اعتبار أنها مصدر الصور

الباطنة . وذكر الأطباء أن بعض المرضى بخبر بالغيب وبالأمور قبل وقوعها فيصدق قوله .

ويذكرون أن القتلى عند ما يشرفون على الموت يلقون أنباء تتصل بعالم الغيب . ويقال إن بعض الملوك الظلمة قد قتلوا بعض المساجين ليتعرفوا من كلا مهم إبان قتلهم على ما خبى عليهم وقد أنبأهم هؤلاء بما يثير الدهشة .

والمعروف على سبيل التحقيق أن الموت منى نزل بالبدن ذهب الحس وزال حجابه واطلعت النفس على ذاتها وعالمها وبذلك تطلع النفس على عالم الغيب . وليس عجيباً أن يؤدى الموت إلى كشف الغيب فإن من يموت ، يتحول من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلا يرى بعينه الظاهرة بل يرى بالعين التى خلقت فى كل قلب وليس يمنع إبصارها إلا غشاء الشهوات . وبين القلب واللوح المحفوظ الذى نقش فيه كل الشهوات . وبين القلب واللوح المحفوظ الذى نقش فيه كل المنام أو اليقظة ولكن تمام ارتفاع هذا الحجاب إنما يكون بالموت كما يقول الغزالى فى كتابه كيمياء السعادة .

## القصل السابع

## موقف الفلاسفة من التنبؤ بالغيب

لقد سلم معظم الفلاسفة الأقدمين بالتنبؤ بالغيب وإن تفاوت تسليمهم قوة وضعفاً مع استثناء الفيلسوف اليوناني أكسانوفان فهو الوحيد الذي أنكر التكهن بحذافيره مع تسليمه بوجود الآلهة. فقد كان الفيلسوف سقراط يعتقد بأنه يعمل ويتكلم تحت تأثير إلهام إلهي . وكان على يقين من أن إلها خيراً يعين الناسحين يكونوا في شك من أمر المستقبل، فالإنسان لا يستطيع بعقله وحده أن يعرف على وجه الدقة الاتجاه أو التصرف الذي يحسن التزامه . لذلك كان سقراط يؤنب الذين يعملون بغير ما تنذر به الآلهة ويحض أصدقاءه على استشارة الوحى ولا سيما وحى دلني . ومن هذا نرى أن سقراط كان يتشيع للتكهن أويرى بتعبير أدق أن من واجب المرء أن يستشير الآلهة في الحالات الجدية الخطيرة أما فى الأمور التى يستطيع المرء أن يحكم عليها حكماً مسبباً قائماً على العلل التي تبرره فإن سقراط يرى أن استشارة الوحى في مثل هذه الحالات أمر يخالف العقل.

أما أفلاطون فقد كان فن التكهن عنده أجمل الفنون جميعاً وقد وردت فى كتبه كثير من الفقرات التى تقرر اعتقاده فى التكهن بالغيب . وكان من رأى أفلاطون أن القوانين الجميلة المقررة لا ينبغى الإقدام على تغييرها ، فإن كان من الضرورى إجراء تغيير فيها وجب ألا يقدم المشرع على هذا الإبعد أن يستشير جميع الحكام وكافة أفراد الشعب وكل أنواع الوحى حتى إذا وافقوا على التغيير جميعاً جاز الإقدام عليه .

وقد ظفر التكهن بالغيب بمكان مرموق في الدولة أيام أفلاطون وقد عرض لبيان هذا في كتبه النواميس والجهورية والمائدة وطياوس التي يعرض فيها نظرية التكهن عن طريق الإلهام الإلهي مستخدماً لغة الصوفية في اشتراط هدوء النفس التام وتعطل الفكر بالنوم وصقله بالمرض أو بحالة الجذب التي تعترى الإنسان.

أما الفياسوف أرسطو فكان يعتبر التكهن بالغيب الذى يقوم على مشاهدة الشواهد الظاهرة وفن العيافة وملاحظة الطيور كلها غير خليقة باهتمام الفلاسفة . إن فلسفة أرسطو تستبعد بوجه عام كل ما فوق الطبيعة وإن كان يرى أن من الممكن أن نصل بشأن المستقبل إلى تخمينات وأن نبنى آمالا ، ومن

هنا كان في الإمكان قيام علم للأمل الممكن وهو يريد أن يستبدل بالتكهن نوعاً من التنبؤ المعلل الذي يقوم على أسباب ويستند إلى الاستقراء وحساب الاحتمالات . أما عن التنبؤ في الأحلام فقد وضع عنه بحثاً قال فيه أنه لا يسهل علينا احتقار هذا النوع من التنبؤ ولا الاعتقاد في صحته . أما الرواقيون فقد تولوا الدفاع عن كافة ضر وب التكهن بالغيب على وجه التقريب.

وكان فيثاغورس يميل إلى أن يعرف بين الناس بأنه من أهل العيافة . ويدل موقف ديمقر يطس إزاء التكهن على إسرافه في الاهمام بالصفة الآلية في مذهبه فليس ثمة شيء عنده إلا الحوهر الفود والخلاء وكل ما هو موجود وكل ما يقع ينبغى أن يفسر باتصال الجواهر الفردة. وهذه الذرات لا تخضع لغير القوانين الآلية . وقد كان يرى وجود كاثنات أعلى من الإنسان وأوفر منه حظاً في القدرة وأطول منه أجلا تتألف من جواهر فردة إلا أنها جواهر لطيفة جداً تتحرك في الفضاء بسرعة خارقة. كانت تسمى في بعض الأحايين بالجن سواء أكانت خيرة أم شريرة . وكانت تلقى صوراً تراها أعين الناس وأصواتاً تصل إلى أذهانهم وبهذا يمكن تكشف المستقبل.

وإذا كانت حواسنا إبان النوم منصرفة عن إدراك الأشياء

المحيطة بنا فإن الأحلام تحمل أنباء المستقبل. وفي بعض المحالات يمكن لبعض الناس الذين يعتريهم الجذب أن تنهيأ لهم رؤى أو أصوات تفد عن كائنات أكمل منها تكويناً. وإن كانت هذه الصور التي تبعث بها الجن قد يشوبها تقلب الهواء وسقوط الأوراق مما يجعل النبوءات في فصل الجريف كثيرة الأخطاء.

أما الذي عليه رأى أكثر الفلاسفة المسلمين فهو أن الله وحده هو علام الغيوب ولكن ليس معنى استئثاره بالغيب حرمان البشركافة من القدرة على معرفة الغيب ، بل إن الله يهب لمن يشاء من عباده معرفة الغيب أو هى فطرة يجعلها في صفوة المؤمنين ممن فطروا على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح.

فالله تعالى وإن استأثر بعلم الغيب إلا أنه يهب رسله القدرة على إدراك بعض نواحيه فيكون إدراكهم من خصائص النبوة . وقد يصل بعض المؤمنين إلى مرتبة تدنو من مرتبة الأنبياء فينكشف عهم الحجاب ويدركون شيئاً من علم الغيب . وهناك غير هؤلاء فئة ثالثة كان لهم من سلامة الفطرة أو معالجة النفس بأنواع الرياضة أو حلول مرض يصرف قوى النفس عن الاهتمام بشهوات الحسدأو نحو ذلك فيدركون شيئامن علم الغيب .

والسبب في هذه القدرة على إدراك الغيب تحرر النفس من علائق البدن وانصراف المزاج عن موارد الحس فليس يمنع النفس من تعقل المدارك الغيبية إلا انغماسها في البدن والحواس فإذا ما تجردت من هذه المحسوسات تطلعت إلى الذوات التي فوقها في الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من وجوه الاتصال فتقتبس النفس منها علما ومعرفة وعلى هذا جاز وقوع العلم بالغيب لمن استطاعوا أن يزيلوا حجاب الحس في يقظة أو منام .

والقرآن الكربم قد حصر العلم بالغيب في الله وحده قال تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ١ وكرر هذا المعنى في أكثر من آية ولكن الله يطلع على غيبه من يجتبيه من رسله: ﴿ وماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء ، ويقول تعالى كذلك «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رجهم » . ويتضح من هذه الآيات أن الله وحده هو العالم بالغيب وأنه يجتبى من رسله من يطلعه على الغيب . ولكن أهل السنة يرون أيضاً أنه في الإمكان إطلاع غير الرسل على الغيب إطلاعاً لا يفيد أكمل مراتب العلم أو قصر إطلاعهم على بعض ميادين الغيب وبذلك فرقوا بين اطلاع الرسول واطلاع غيره من صفوة المؤمنين .

ولقد أفاض ابن خلدون فى مقدمته الكلام عن المدركات الغيبية ويعتبر كلامه أنموذجاً للتفكير الإسلامى فى هذه الناحية لذلك رأينا أن نختم هذا الكتاب بخلاصة ما ذكره ابن خلدون فى هذا الموضوع على النحو التالى .

لا إننا نجد في النوع الإنساني أشخاصاً يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس. ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرها ، إنما نجد مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها ، وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء ، والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها ، وأهل الزجر في الطير والسباع ، وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى ، وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان. لا يسع أحداً جمحدها ولا إنكارها وكذلك المجانين يلمى على ألسنتهم كلمات من الغيب فيخبرون بها ، وكذلك النائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب ، وكذلك أهل الرياضيات من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على

سبيل الكرامة معروفة . فالنفس الإنسانية ذات روحانية موجودة بالقوة بين سائر الروحانيات وإنما تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله وهذا أمر مدرك لكل أحد ، وكل ما بالقوة فله مادة وصورة ، وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هو عين الإدراك والتعقل فهي توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور الكلية والحزئية ثم يتم نشؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بوجود مدركاتها المحسوسة عليها، وما تنزع من تلك الإدرا كات من المعانى الكلية فتتعقل الصورة مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك والتعقل طورا بالفعل فتتم ذاتها وتبتى النفس كالهيولى والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة . ولذلك نجد الصبى في أول نشأته لا يقدر على الإدراك التي لها من ذاتها لابنوم ولا بكشف ولا بغيرها وذلك لأن صورتها التي هي عين ذاتها وهي الإدراك والتعقل لم يتم بعد ، بل لم يتم لها انتزاع الكليات ، تم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك: إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية وإدراك بذائها من غير واسطة ، وهي محجوبة عنه بالإنغماس في البدن والحواس وبشواغلها لأن الحواس أبدأ جاذبة لها إلى الظاهر بما فطرت

عليه أولا من الإدراك الجسماني ، وربما تنغمس من الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة إما بالخاصية التي للإنسان على الإطلاق, مثل النوم أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق ، أو بالرياضة مثل الصوفية ، فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود ، وتلك الذوات روحانية وهي إدراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات وحقائقها فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علوماً ، وربما رفعت تلك الصور المدركة إلى الخيال فيصرفه في القوالب المعتادة ، ثم يراجع الحس ما أدركت إما مجرداً أو فى قوالبه فتخبر به . وهذا هو شرح استعداد النفس لهذا الإدراك الغيبي .

ولبيان أصنافه نقول إن الناظرين في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والنوى فكلهم من قبيل الكهان إلا أنهم أضعف رتبة فيه في أصل خلقهم لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناه ، وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها ، وأشرفها البصر فيعكف على المرئى البسيط حتى يبدوله مدركه الذي يخبر به عنه ، وربما المرئى البسيط حتى يبدوله مدركه الذي يخبر به عنه ، وربما

يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المرآة وليس كذلك بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر ، ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام يتمثل فيه صور هي مداركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوجهون إلى معرفته من ننى أو إثبات فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه . أما المرآة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحال وإنما ينشأ لهم بها من هذا النوع الآخر من الإدراك وهو نفساني ليس من إدراك البصر بل يتشكل به المدرك النفساني للحس. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين فى قلوب الحيوانات وأكبادها وللناظرين في الماء والطساس وأمثال ذلك . وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم بالعزائم للاستعداد ، ثم يخبر كما أدرك ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في الهواء تحكى لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة . وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين .

أما العرافون منهم المتعلقون بهذا الإدراك ، وليس لهم ذلك الاتصال — فيسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه و يأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يتو ونه من مبادى عذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه على الحقيقة.

## دارالمحارف للطباعة والنشر

شفیق نجیب متری وشرکاه المرکز الرئیسی : ه شارع ماسبیر و بالقاهرة

يسرها أن تعلن إلى عملائها وأصدقائها الكرام وسائر القراء أنها قد عادت إلى القيام بتوزيع وبيع جميع مطبوعاتها بمعرفتها وذلك في الجمهورية العربية المتحدة وفي سائر الأقطار.

وعليه يمكن الحصول على كافة المطبوعات مدرسية كانت أم ثقافية من كل الأماكن والجهات الآتية :

١ – المركز الرئيسى : ه شارع ماسبير و بالقاهرة تليفُون ٨١٢١٦٨

۲۰- قسم التوريدات : ٩٨٦٦ كامل صدقى بالفجالة ١١ ٩٨٦٦

٣ – من فروعها الآتية :

فرعها بالفسجالة : ٩٨٩٦ كامل صدق بالقاهرة ١١ ٩٨٩٦

« بشیرا : ٥٠١ شارع شیرا بالقاهرة « ٣٨٩٦ »

« بالسيدة : ميدان السيدة زينب بالقاهرة « ٣١٦١٣

« بالظاهر : شارع الجميل بالظاهر بالقاهرة « « ٩٨٦٦ »

« بالإسكندرية: ٢ ميدان التحرير بالإسكندرية « ٨٨ ٥ ٣ ٣